

ستقيلة ريشيد



# محطیة تفاع ضدالاستعمار نئیلنرائ

الحديثة العشرة العثارة الثأ ليف والنشر يوليو ١٩٧١



من جمال عبدالناصر الى أبسنساء السشورة

صمم الغلاف والرسوم ســـعد عبد الوهاب

### كلة صغيرة .. للاثبناء الكبار

كنت صغيرة ، وحيترنى شيء مجهول لا أعرفه ؛ اسمه الاستعار .... وسألت نفسى ، كها سألت الكبار ، عن الاستعار ... من هو ؟ وما شكله ؟ الاستعار ... من هو ؟ وما شكله ؟ حيترنى جدا هذا الاستعار ، لدرجة أنى فى كثير من الأوقات كنت أتخيل له أشكالا غريبة وعجيبة ، ولاأنسى أنى حاولت رسمة مرات ومرات ، وفى كل مرة كنت أحس أنه شيء يختلف عن الرسم فعلا ، حيرنى جداً هذا الاستعار ، ولا أذكر لهذا سبباً واضحاً ، ولكنى كنت أحس فى أعاق أعاق ، أنه شيء يقف ضدى شخصياً ، شيء ينعنى من أن أكبر أو أنمو ... وكرهته من أعاق أعاق أيضا ... كنت لاأعرفه ، وإنما أسمع اسمه باستمرار ..

ــ لماذا لايذهبُ كلُّ الأطفالِ للمدرسة ؟ لماذا لايتعلمُ كلُّ الناسِ ؟

والحبواب :

الاستعار ُ لا يريد لنا العلم ، ولا الحياة . .
 وأسأل ُ:

لماذا نحن مُ فقراء ؟

\_ يقولون: الاستعهارُ سرقناً ونهبَ ثرواتينا ...

و لا أتعبُ من السؤال:

- فلاح بلدنا يزرع القطن ... فى أرضينا ... إذن لماذا لانجد القماش .... لماذا تشتريه أمى بالبطاقة ؟

\_ بسبب الاستعار والاحتلال ...

لاذا ذهب ابن عمتی ولم یعد ... لاذا ذهب حسن ..
 وأیضا عَلی ؟

والجسواب:

هما شهيدًا الوطن ضد الاستعار ..

- ولماذا نسمع صفارة الإندار .. صفارة الحطر .... ولماذا لا نرى غير الظاّلام ... ؟
مرة أخرى بسبب الحرب والانجليز .. والاستعار

لماذا ... لماذا ... لماذا ؟ .. ودائما الجواب : الاستعمار ... وكبرتُ ... برغم أنف الاستعمار ... ولما كنتُ في مثل سنك ... بدأت أسأل الكتاب ... وأسأل التاريخ عن الاستعمار ... عن عدو ي القديم ...

أجاب ، وحكى تاريخ منا الكبير العريض ، حكاية كفاحينا ضد الاستعار ... قرأت عن عمر مكرم ... محمد كريم ... وعرابي ... هذا البطل الذي كنت أحبه ، والزعيم مصطفى كامل ، والزعيم محمد فريد ... احترمت كفاحة وصدقة وقدرت وانحنيت إعجابا لنضال طلعت حرب ... وعبد الله النديم اعتبرته جدى ... هكذا .... لماذا ؟ ... لست أدرى ... وكنت أتصور أنني حفيدة شهداء دنشواى الذين سقطوا بر صاص الانجليز ... بر صاص الاستعار .

وكرهت الاستعار أكثر وأكثر ، فهو يقتل الأحرار الشرفاء .. يقد صيف عمر الأبطال ، ويخنق بلدى بأقداميه ، يعصرها بلارحمة ، فعاشت فى نزيف حاد السنين طوال ... وعرفت أنه ليس عدوى وحدى .. بل هو العدو الأول لهذا الشعب ... وعرفت قصة نضال هذا الشعب ضدً الاستعار .. تاريخ ننا يقول : إن شعبننا قاتل وكافح وناضل ضدً الاستعار .. وقد الشهداء بسخاء .. إنها سيمفونية بطولة الاستعار .. وقد الشهداء بسخاء .. إنها سيمفونية بطولة

عزَف أنغامتها هذا الشعب، بلا تعب ولا ملل سنين طوالا من الصعب حسابُها ... إنها سيمفونية البطولة والشرف .. أحلى نغم ....

ومن بين الشهداء ، الثائر ُ جال عبد الناصر .. الفارس ُ العربی ُ الذی توج کفاح َ أجداد ِه الأبطال ... واليوم ... وبعد أن أصبحت ُ أماً لثلاثة ِ ابناء سألونى هم أيضا عن الاستعار ... من هو ... وما هو ... وما معنى الاستعار ؟

نفس السؤال ... والإجابة في هذه المرة يحكيها كاملة ، ابن مصر الثاثرة .. يحكيها : جهال عبد الناصر ... يحكي لذا قصة كفاح هذا الشعب من أجل السالام ... من أجل الاشتراكية ... من أجل الديمقراطية ... من أجل الوحدة العربية ... من أجل فلسطين ... ومن أجل الحرية وضد الاستعار ...

وهو يتروى هنا على هذه الصفحات قصة تضالِ الشعب ضد الاستعار لنعرفه ونفهميه ، ونكافح ونتقاتلَ الاستعار... فلا يكنى أن نكرَهه ، إنما لا بئدً من النتضال ... والقتال...

وهذه الأفكارُ أفكاره ُ هو ، وهذه الكلماتُ كلماتُه هو .. كلماتُه البسيطة ... جمعتُها لكم من خطبه وأحاديثه لتحكيَ



لكم حكاية كفاحناً ضدَّ الاستعار .. والراوى جال عبد الناصر واحدٌ من الثُّوار ... عاهدناه ، وأقسمنا كلنا يوم ودَّعسَا :

بالجيش ... بالشعب ... حنكمل المشوار ...

بالروح ... بالدم .... حنكمل المشوار ...

نتيلة راشد

ماما لبني

## جوالاسرة وائيام الطفولة

إننى الأبن الأكبر لأسرة مصرية .. من الطبقة المتوسطة الصغيرة .. كان أبى موظفاً صغيراً فى مصلحة البريد .. مرتبه الشهرئ حوالى عشرين جنيهاً . وهو مرتب يكنى بصعوبة لسلة ضرورات الحياة .

وُلدْتُ فَى الْأَسكندرية .. لكنَّ ذكرياتِي الأولى كلها فَى قرية «الخطاطبة» وهي قرية تقع بين القاهرة والأسكندرية حيثُ كان أبيى يعملُ و كيلاً للبريد .

كناً دائماً أسرة "سعيدة" .. يحكمها أبيى .. وأمَّى ، كنا نتفانتي في حبها .. أنا وأخوتي .

وظللتُ مرة أحاول أن أفهم َ عبارة َ كثيراً ما هتفتُ بها ، طفلا صغيراً حينًا كنتُ أرى الطائراتِ في السهاء: « ياربنا ياعزيز .. داهية تاخد الانجليز »

اكتشفت فيها بعد أننا ورثننا هذه العبارة عن أجدادنا على عهد الماليك ولم تكن يومنها منصبة على الإنجليز .. تغير اسم الظالم .. كان أجداد نا يقولون :

«يارب يا متجللي.. اهلك العثمللي».

وفى سنة ١٩٣٠، وأنا شابٌ صغيرٌ (١٢ سنة) كنتُ فى المدارِس الثانوية بالإسكندرية ، فى السنة الثانية الثانوية (ما يعادل الثانية الإعدادية الآن) ، وفى ميدان المنشية بالذّات ، كنتُ أنادى بالحريّة ، وأنادى بالاستقلال .. كنا فى هذا الوقت صغارًا ، وكنا نُنادي بهذه الألفاظ ولم نكن نعرف لها معنى ، فقد وُلدُنا فى عهد الاحتلالِ والاستبداد ِ ، فلم نتمتع بالحرية ِ .. لم نعرفها ..

كناً ننادى بالحرية والاستقلال ، مشاعر ورثناها من أجداد نا وآبائهنا .

وكنتُ طالباً أمشى مع المظاهرات ، وكان الرّصاص ُ يُطلق ُ فى المظاهرات وكان الطلبة يموتون فى الشوارع.. كنا نرى الرصاص يصرع ُ إخواننا .. ولم يشعر أحد منا بالخوف .. أذكر أنى أعجبت في طفولتي بعدد كبير من الأبطال ، أعجبني «غاندى» كثيراً . وعندما كنت صبياً أتلقي دروس الدين في المدرسة ، استحوذ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل إعجابي وتقديري فقد كان قائداً وزعيا كرس حياته لخدمة قومه وتحريرهم من ظلمة الجاهلية وضلاليها . وكان أبي قلقاً بسبب آرائي السياسية حتى أيام التلمذة فقد سحن أخه ه أيام العالمة الأولى بتمة الاثارة

و كان ابى قلقا بسبب ارائى السياسية حبى ايام التلمذة فقد سجن أخوه أيام الحرب العالمية الأولى بتهمة الإثارة السياسية ولذا كانت مخاوفه طبيعية .. كان يخاف أن يتُحلَّ بى ما حَلَّ بعميًى ..

وكثيراً ما سُئلنتُ : متى أصبحت ثورياً لأوّل مرة ؟ وهو سؤالٌ تستحيلُ الإجابة عليه .. فهذا الشعور نتيجة طروف تكويني ونشأتى .. ونتيجة شعور عام " بالسُّخط والتحدين أحسَّ به كلُّ أبناء جيلي في المدارس والجامعات .

ما زلت أذكر بوضوح أوّل صدام لى مع السلطة .. كنت تلميذاً في الأسكندرية .. لم أبلغ الخامسة عشرة من عمرى .. كان ذلك سنة ١٩٣٣ .. وكنت أعبر ميدان المنشية في الاسكندرية ، حينا وجدت مظاهرة واشتباكا بين قوات من البوليس وبين التلاميذ .. رأيت أفراداً من

الجهاهير في صدام مع السلطة . لم أتردد ، انضممت على الفور إلى جانب المتظاهرين دون أن أعرف أيّ شيء عن سبب المظاهرة ، اشتركت مع النّاس وضربت البوليس .

اتخذت موقفی دون تردد فی الجانب المعادی للسلطة . مرّت لحظات .. سیطرت فیها المظاهرة علی الموقف حتی جاءت عربتان «لوری» محملتان برجالِ البولیس و هجمتا علینا .

وإنى أذكر أننى حاولت \_ محاولة يائسة \_ فألقيت حجراً ، لكنهم أدركونا في لمنح البصر .. وحاولت أن أهرُب ، لكنى عندما التفت هوت على رأسي عصا البوليس ، وحين سقطت تلها ضربة "ثانية ، م شُحنت إلى الحجز والدم يسيل من رأسي مع عدد من الطلبة الذين لم يستطيع وا الإفلات ،

وأخذُونى إلى قسم البوليس . وهناك سألتُ عن سبب المظاهرة ، فعرفتُ أنها مظاهرة للاحتجاج .. على سياسة ِ الحكومة ِ نظّمتها «جماعة مصر الفتاة» .

بالسرعة الكافية ..

وبقيتُ بالقسم إلى أن حضر شيخ الحارةِ وأخرجني بضمانه ..



وكان أبى مصراً على معارضة مشاعرى وأعالى الثورية ، فقد كان كلُّ أمله أن نحيا حياة آمنة "بعيدة" عن المزعجات. أما أمني فقد كانت تنظر إلى السياسة نظرَها إلى شيء لايتعنيها ، وكانت العلاقة 'بيننا ، هي علاقة الحبِّ الخالص الذي يربط ما بين الأم وولدها.

بعداشتراكى فى المظاهرة السياسية الأولى دخلتُ السجن ... دخلته تلميذاً متحمساً ، وخرجتُ منه مشحوناً بطاقة كبيرة من الغضب ، وأصبحتُ رئيساً للجنة تنظيم المقاومة الساخطة ، و دخلت هذا الميدان بكل جوارحى . وضاق المسئوا ون فى المدرسة بنشاطى ، و نبتهوا أبى ، فأرسلنى إلى

القاهرة لأعيشَ مع عمِّي ، وألتحق بمدرسة أخرى هناك .

وفى نفس البيت الذى كنت أعيش فيه مع عمى بالقاهرة، كانت تسكن عض العائلات اليهودية لقد كانبين تناوبين اليهود كيهود روابط عديدة، فموسى نفسه كان مصرياً، وشعورى المعادي ولد فيما بعد بسبب شيء واحد هو الحركة الصهيونية التي اغتصبت جزءاً من الأرض العربية: فلسطين .

وفى تلك السنوات المبكرة من عمرى حدث لى حادث أثر فى عواطنى أكثر مين أى شيء آخر .. فى تلك الفترة

لم أكن أكثر من رَحلاتي لزيارة أسرتي ، ولكني حين انقطعت أنباء أمي فترة من الزمن سافرت لزيارة أسرتي ، ولما وصلت البيت لم أجد لها أثراً .. وعلمت أنها قد ماتت قبل زيارتي بأسابيع ، ولم يجد أحد الشجاعة الكافية ليخبرني بموتها بنفسي .. بطريقة هزات كياني ..

إن فقدَ أمى في حدِّ ذاته أمرٌ محزن للغاية ، أما أن أفقدها بهذه الطريقة فقد كان صدمة تركت في شعوراً لا يمحوه الزمن ، وقد جعلتني آلامي وأحزاني الخاصة في تلك الفترة ، جعلتني أجد ضييقاً شديداً في أن أسبَّب الآلام والأحزان للغير فيها بعد في مستقبل السنين .

وعدنتُ إلى القاهرة وبدأتُ نشاطى السياسى بصورة أعنفَ من قبلُ ، وخفيَّفَ الزمن صدمتى ، ولكنى ظللتُ مبتعداً عن أسرتى لعدة سنواتِ .

•

ومنذ عام ١٩٣٤ بدأت أقرأ كثيرا عن مصطفى كامل .. قرأت تاريخ حياته ومقالاتيه الوطنية الحياسية وقرأت مؤلفات توفيق الحكيم والدكتور طه حسين ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القصص والتراجم والأسفار .. وكنت أجد متعة عند قراءة الكتب عن الثورة الفرنسية وأعجبني فولتير

وقرأت لشارلز ديكنر . وكنت أهتم اهتماماً خاصاً بقراءة كل ما يتصل بتاريخ مصر منذ القرن التاسع عشر ، وعندما كنت طالبًا بالمدرسة الابتدائية ساءنى أن أقرأ فى كتاب التاريخ أن نابليون قد غزا مصر وأنه قد وضع مدافعه فوق تلال المقطم ، وأمطر القاهرة بوابل من القنابيل..

•

وفى تلك الأيام ، قدت مظاهرات وكنت طالبًا فى مدرسة النهضة وصرخت من أعاقى بطلب الاستقلال التام .. وصرخ ورا بي كثيرون ، ولكن صراختنا ضاع هباء ... وفى سنة ١٩٣٦ تكررت نفس القصة هنا فى القاهرة على كوبرى قصر النيل ... شباب ماتوا ، كل واحد فيهم فتدى بلده بروحيه ، لم يكن يفكر فى نفسه بل كان يفكر فى بلده ، ورأيت الشعب ينادى نفس النداءات التى كان ينادى بها سنة ١٩٣٠ وسنة ١٩١٩ والتى كان ينادى بها أيام عرابى .. كنا ننادي بالحرية والاستقلال ، أحاسيس توارثناها جيلا عن جيل .. مشاعر تعاقبنا عليها فى هذا البلد من أب إلى ابن .

وتخرجت في سنة ١٩٣٨ (٢٠ سنة) في الكلية الحربية بالعباسية برتبة : ملازم ثان ، وعينت في منقباد بالقرب من أسيوط في الصعيد .

إذن متى كان ذلك اليوم الذى اكتشفت ُ فيه بذور الثورة في أعماقي ؟

إنه بعيدٌ .. وتلك البذور لم تكن فى أعاقى وحدى .. وإنما وجدتها فى أعاق كثيرين غيرى .. هذه البذور وُليدت فى أعاقنا حين ولدنا ..

ولدنا والانجليز في مصر .. ولدنا في عهدِ الاحتلاليِ ..

جيلننا هو الجيل الذي قاسى الألم والعذاب من روية جنود الاستعار البريطاني يحكمنون أرضة .. لقد كنا لمدة خمسة وسبعين عاما .. عبيداً للاستعار البريطاني لم نحس يوماً بالحرية .. لم نتمتع بالحرية والاستقلال .

بل كنا فى الماضى ننظرُ إلى المستقبلِ ونأملُ فى الغدِ... وكل واحد فينا يكلم أخاه ويقول :

متى نتخلص من الاستعار ؟

لماذا يحرمنا الاستعار من حريتنا ؟

لماذًا يحرمنا من لقمة عيشنا ؟

لماذا لايكون لنا حقٌّ في الحرية ِ والمساواة ِ ؟

لن ننسى الماضي .. بلسنأخُنُهُ من الماضي عظة ، وعبرة

سنهتم بالتاريخ ..

ولابد لكل مواطن عربى فى كل بلد عربى أن يعرف التاريخ ويعرف الحقيقة ..



#### بداية عهود الظلام

إنى لا أريد أن أدَّعى لنفسى مقعدَ أستاذ التاريخ .. فذلك آخرُ ما يصل اليه خيالى .. ولكنى سأحاولُ محاولات تلميذ مبتدىء في التاريخ .

منذ سنين طويلة .. من الصَّعبحسا ِبُها .. وبلاد ُنا تعيش ُ تحت أوضاع مِ محزنة .. أمَّتُنا العربية لها مكانتها التاريخية .. ولكن لم يبق منها إلا حكايات وأساطير ُ ..

كنا دائما نردد ونقول : عندنا موقع استراتيجي من أهم المواقع الاستراتيجية .. عندنا ثروات طائلة .. عندنا قوة بشرية هائلة .. نعم عندنا .. وكل هذا يجب أن يكون أسباب قوة .. ولكنها لم تكن أسباب قوة .. بل كانت أسباب ضعف .. فمنذ أكثر من ألف سنة .. ووطننا يحكمه الغزاة .

كان الموقفُ الاستراتيجي الذي يمثل القوة مو سبب

احتلالنا وكانت الثرواتُ الطائلةُ التي يجب أن تمثل القوة مي سبب احتلالينا .. احتلالنا لأجل سرقة هذه الثروات .

مرت بنا ظروف كثيرة .. مرت علينا فى العصور الوسطى .. وتلك الظروف هى التى وصلت بنا إلى ما نحن عليه الآن . فلقد تحميًل شعبتنا وحدة معظم أعباء الحروب الصليبية وخرج بعدها فقيراً .. معدماً ..

كانت الحملاتُ الصليبية في الأصل استعاراً يهدف إلى السيطرة والتحكيم..وبرغم ضعف الأمة العربية وتفكئكيها وانقساميها فإن العرب في جميع البلاد العربية هبتوا ليدافعتوا عن أراضيهم وليواجهوا الخطر والاستعار الغربي ، الذي غزا أرضهم باسم الدين ..

لم تكن الحروب الصليبية سوى استعهارٍ بريطانى فرنسى .. ولم يتخدع المسيحيون العربُ بهذا الاسم .. اسم الحملات الصليبية .. لأنهم كانتُوا يؤمنون بأرضيهم وسهائيهم .

واستمرت الحربُ طوال سنواتِ عديدة .. غزو مستمر. وحملات مستمرة بقيادة ملك فرنسا وملك بريطانيا .. حملات تنادى بأنها تغزو البلاد العربية باسم الدين .. ولكن كان هدفها : الاستعار ..

استطاع الصليبيون في أول الأمر ، أن يحتلوا فلسطين ويستولوا عليها .. واستطاعنوا أن يحتلوا بيت المقدس .. وبعد أن استقروا في فلسطين أرادوا أن يتقدموا نحو مصر .. تقدمنوا من فلسطين لغزو مصر .. واستطاعنوا أن يصلوا إلى الشرقية «وبلبيس» ، مصر .. واستطاعنوا أن يصلوا إلى الشرقية «وبلبيس» ، ويصلوا أيضاً إلى أبواب القاهرة ، فاتحدت سوريا ومصر ، فقد أرسل السلطان «نور الدين محمود» جيوشه إلى مصر نتعاونها في صد الغزاة الصليبين . واستطاعت جيوش مصر وسوريا التي اتحدت أن تهزم الصليبين ، وأن تردهم عن أبواب القاهرة .. وأن تردهم إلى حدود فلسطين .. وطئر د الغزاة أبواب القاهرة .. وأن تردهم إلى حدود فلسطين .. وطئر د الغزاة أ

وظلت القواتُ الصليبيّة أو القوات الاستعمارية الأوروبية التي تختفي وراء اسم الصليب مُحتلة ً فلسطين .

وهجم الصليبيون على دمياط بقيادة «لويس» ملك فرنسا ، واحتلوا دمياط وسارت الحملة من دمياط إلى المنصورة .. سار «لويس» من دمياط إلى المنصورة بجيوشيه وفرسانه .. فإذا كان شعور هذا الشعب؟

إن هذا الشعب لم يسلمٌ ولم يستسلم .. بل إن شعب مصر في هذا الوقت اكتشف نفسه ، واكتشف أنه لابدً أن يقاتل .. كان كلُّ فرد من أبناء الشعب يؤمن ُ بنفسه وبوطنه ِ،



فخرج الشعب فى كلّ مكان ، خرج الفلاحون ما بين دمياط والمنصورة وحاصروا القوات الفرنسية ، وصدوا الفرنسيين .. وهزموا الفرنسيين وأسروا ملك فرنسا .. ودفع ملك فرنسا الفدية ليجلو ويخرج من هذا البلد الذى اعتدى عليه .

وعاد ملك ُ فرنسا إلى بلده ليجهـِّزَ حملة ً أخرى ليعتدى مرة أخرى على هذا البلد ، فإذا كانت النتيجة ُ ؟

هبٌّ هذا الشعب السَّاخير الذي كان يقابلُ المحن بالابتسامة

هبّ هذا الشعبُ الذي يستشهدُ في سبيل حريته واستقلاله لينظمَ القصائدَ وينذر ملك فرنسا ويقول له: إننا في انتظارك، وإن «دار ابن لقان» التي أسرت فيها في انتظارك، وإن القيد الذي قيدت به في انتظارك.

هذه هي روحُ الشعبِ وهي على مرِّ السنين وعلى مرِّ الأيام لم تضعيف ولم تتبخر، ولم توثر فيها بأيِّ حالٍ من الأحوال الميُّوَ امرات ومحاولاتُ الغزو والسيطرة.

بعد تلك الحملة الصليبية على مصر ، بعد عشرين سنة من طرد الصليبيين من القاهرة هاجتموا سوريا ، فاتحدت مصر مع سوريا مرة أخرى لنجدة الشعب العربى في سوريا وانتصر صلاح الدين في معركة حطين سنة انجلترا قائد الحملات الصليبية . وبالرغم من أن الاستعار الصليبي استمر في بعض الأماكين أكبر من ثمانين سنة .. الرغم من هذا لم ييأس العرب بل كافحوا وكافحوا بالرغم من الأحتلال الأجنى وهب الشعب الشعب حتى طهروا وطنهم من الاحتلال الأجنى وهب الشعب

العربى المسلم والمسيحى جنباً إلى جنب وكتفا إلى كتف ليدافعنوا عن أرض آبائهم وأجدادهم واستطاعت الجيوش السورية والمصرية أن تُحرِّر فلسطين وتحرر القدس وخرج الصليبيون من فلسطين وكان النصر في الغزو الاستعارى الذي قامت به بريطانيا وفرنسا تحت اسم الصليب .

هذا هو تاريخُننَا القديم

و نأخذ من التاريخ عبرًا أخرى .

هاجمت جيوش التتار هذه المنطقة من العالم .. المنطقة العربية في وقت الحروب الصليبية .. وكانت جيوش التتار القادمة من أواسط آسيا مشبعة بالنصر .. انتصرت في جميع المعارك التي خاضتها وأخضعت جميع الشعوب التي أغارت عليها .. ووصلوا إلى بغداد .. وسقطت بغداد في أيدى التتار ..

دخل «هولاكو» بغداد..أخضعها ودَمَّرها وأنهى حكم العباسيين ثم عبترت جيوشه «الفرات» إلى سوريا لتستمر في الفتح والغزو .. ودخلت جيوش التتار سوريا .. وكانت في هذا الوقت تحارب معركة الحرية .

قامت سوريا لتحارب وتصدَّ التتار.. وهبَّت جيوش ُ مصرَ لتحارب مع سوريا هذه المعركة ضدَّ المعتدين الذين لم ينهزموا فى معركة منذ قيامهم . واستطاعت جيوش مصر وسوريا أن تهزم التتار فى معركة «عين جالوت» سنة ١٢٦٠م وانسحبوا من الأراضى العربية حتى عبروا نهر «الفرات» .

هزمنا الجيوش الصليبية التيكانت تمثلُ الاستعارَ الأوربي وهزم العربُ جيوش التتار التي انتصرت في جميع معاركها ..

كافحَ العربُ وذَاقوا حلاوةَ الاستشهاد من أجلِ إقامةِ الحرية التي كانوا يعملونَ من أجلها ..

هَـُذَا هُو مَعْنَى النَّصِر .. وهذا هُو درس التاريخ ..



#### حكمالوحوش

استمرً وطننا على مررً الزمن يكافح كفاحاً مرًا في سربيل تحقيق الحرية والاستقلال والسلام ، فمنذ و منة والمماليك يفرضون علينا ألا نتقدم أو نتطور . . وأن يَظلَّ وطننا أسير الظلم . . ظلام القرون الوسطى وخرافاتها ، وأصبح الطغيان والظلم والخراب طابع الحكم في مصر على عهدهم .

فى تلك الفترة تحوّل وطننا إلى غابة تحكمها وحوش ضارية .. كان المماليك يعتبرونه غنيمة ، وكان الصراع الرهيب بينهم يجرى على نصيب كلّ منهم فى الغنيمة .. وكانت أرواحنا وثروائنا وأراضينا هى الغنيمة .. وكافح هذا الشعب سنين طويلة ، لم يُسلّم ولم يستسلم برغم ما قابلته من صعاب . كافح استغلال الحكم العمانى

لحسابِ أمير المؤمنين كما كان السلاطين في آل عثمان يسمون أنفسهم ، كافتح هذا الشعب ضد الاستعباد .. وضد الاستبداد .. كافتح هذا الشعب ضد الاستبداد الداخلي فني أواخر القرن الثاني عشر ، قام الشعب يطالب بحريته وبدستوره وبحقه في الحياة . قام الشعب المصرى وطالب الأمراء والمماليك بأن يشترك في حكم الوطن .. أن يشترك في تصريف أموره . ورفض الأمراء ..

ولكن الشعب أجبر الأمراء .. أجبر هم أن يُطيعُوا رغبته .. ووقد الأمراء في أواخر القرن الثامن عشر وثيقة بناء على رغبة الشعب ، وبناء على طلب الشعب وقالوا في هذه الوثيقة :

« إن الأمراء تابوا ورجعُوا والتزمُوا بما شرطه الناس». وانعقد الصلحُ بشروط منها: أن يتوقفَ أتباعُ الأمراءِ عن مند أيديهم إلى أموال الناس.

أجبر الشعبُ الأمراءَ على توقيع وإعلان هذه الوثيقة . واطمأن الشعبُ وآمن .. ولكن هل نفتذ الأمراءُ الوعد ؟ وهل عملوا بما وقتّعوه ؟

أبدًا .. اطمأن الشعبُ وخدعته الأمراءُ .. وعادُوا

يسيطرون ويتحكمون ويستبدون بالشعب وبحريتــه فهل سلّم هذا الشعب ؟ هل استسلم ؟

لا .. لم يسلم أبداً .. ولكنة كافح كفاحاً طويلا . كافح ضد سيطرة الوالى التركى وطالبه بأن يشترك فى حكم نفسه بنفسه .. وبأن يقيم له دستوراً ليدبر به شئون البلاد . ولكن الوالى العمانى قال :

ــ « إننى هنتا وال بأمر السلطان ولا يمكن أن ألبتَى رغبة الفلاحين »

فاجتمع الشعبُ وعلماءُ الشعب وقرَّرُوا عزل السلطان وعزل الوالى . وكتب ممثلو الشعب ووقتعوا وثيقة تقول :

«إن للشعوب الحق في أن يقيموا الولاة وأن يعز لوهم إذا انحرفوا عن العكل وساروا بالظلم لأن الحكام الظالمين خارجون عن الشريعة الإسلامية .. »

ر أنا لا يمكن أن أعزل بأمر من الفلاحين .. أنا لا يمكن أن أعزل إلا بأمر من السلطان . »

ولكن الشعب عزل الوالى (خورشــيد باشا) بإرادته .. وَوَلَتَى الشعبُ بإرادته «محمد على» كحاكم جمهورى سنة

ه ۱۸۰ .. وطغی « محمد علی » واستبد .. و لا لوم علی الشعب فلیس « محمد علی » أول من خان العهود .

فهل استسلم َ الشعبُ ؟ لم يستسلم .. ولم يسلّم .. بل كافحَ ضـد السيطرة الداخلية .. وضـد الاعتداء الخارجي لينالَ حقّه ..



#### بدأت اليقظة ولكن بازمة جديدة

نعم . كافح الشعبُ بعزم ضد العدوان الخارجي أيضاً .. فموقعُ مصر الجغرافي والاستراتيجي الهام كان دائماً نقطة الضعف بالنسبة لها ، ولهذا الموقع الممتاز تسابقت الدولُ إلى احتلالها .. في عام ١٥١٧ احتلتها الأتراكُ لأنها كانت تسيطرُ على طريقِ التجارةِ والمواصلات إلى الشرقِ ، ولنفس هذا السبب احتلها نابليون في عام ١٧٩٨ ثم بريطانيا عام ١٨٨٧ .. لذلك كان هدفئنا أن نجعل من هذا الضعف قوة .

ولكن كم من دولة غزت مصر ثم ذهبت وبقيت مصر لقسد وقف الشعب المصرى دائماً فى وجه الغزاة .. وإذا نظرنا للتاريخ نجد أن مصر لها ماض مجيد فى المقاومة ، ونجد أن جماهير الشعب قاومُوا وصدُّوا الفرنسيين سنة ونجد أن جماهير الشعب قاومُوا وصدُّوا الفرنسيين سنة ١٧٩٨ .. كما قاسى منهم نابليون الأمرَّين فى سنة ١٧٩٨ .

وكان «نابليون» قد هـزم أوروبا كلّها .. هزم كل دولة من دول أوروبا . وحينها أتى بحملة إلى مصر لإخضاعها وتقدم بأساطيله وقواته ، واستطاعت الحملة أن تصل إلى القاهرة ماذا كانت النتيجة ؟

استطاع نابليون فى هذه الفترة أن يقاتل ، ولكنه و جد أمامته شعباً يقاتل ويضحنى .. ضرّب الأزهر بالمدافع .. ضرب البلد بالمدافع وحرقه ؛ واكن كانت التنظيات الشعبية تهاجم الفرنسيين باستمرار .. القاهرة لم تستسلم .. والاسكندرية لم تستسلم ..

استطاع نابليون أن يُخضع بعض المدن أو بعض القُرى فى بعض الأوقات ولكنه لم يستطع أبداً أن يُخضع الأمة كلها .. وعندما تقدم من القاهرة إلى الصّعيد ، ماذا كانت النتيجة ؟

لقد هُرُم آكبرُ قواد نابليون في المنيا وفي أسيوط وفي قنا .. وانسحب جيشُ نابليون من الصّعيد يـــدون أن يُخفع بلدة واحــدة من بلاد الصعيد ، برغم أنه لم تكن لدينا أساطيل أو مدافع .

ووجدت الحملة ُ الفرنسية ُ أن الأشرف لها أن تنسحب ، ووجد نابليون أن من الخيير له فعلا أن يعود إلى بلاده

برجاله وبجيشه .. لم يستطع نابليدون أن يبتى فى هذه البلاد كمستعمر ومحتل ، ولم يستطع نابليون أن يهزم مصر ، ولكن هزمته قوة الإرادة .. واستطاع هذا الشعب أن يقهر نابليدون الذى دوّخ أوروبا ، واستطاع الشعب أن يسترد حريته .. وكان هذا نتيجة تصميم الشعب .

وبعد الحملة الفرنسية بدأ اتصالنا بأوروبا والعالم كله من جديد بعد أن كُذا قد انقطعننا عن العالم .

وبدأت اليقظة الحديثة ، وبدأت بأزمة جديدة . وتو الت ضربات الاستعار ..

جاءت حملة «فريزر» إلى مصر في سنة ١٨٠٧ ، وحاول الإنجليز في هذه السنة أن يستولوا على مصر عن طريق الاسكندرية .. وجاء الجيش الإنجليزي ونزل في «أبو قير» وتحرك إلى رشيد حتى يتحاشى الاسكندرية بعد أن حرق الأسطى بيوت ومنازل الاسكندرية .

ووصلوا إلى رشيد ، وكانت رشيدُ فى ذلك الوقت ليس بها من السلاح ما يتسلحُ به جنودُ الامبراطورية البريطانية .. أما الحكام ، حكام مصر فى هذا الوقت فكانوا يختلفون على من يحتكرُ وينهبُ



أحمد عرابي بطل كافح ضد الاستعمار

خيراتِ البلد ويأخذها لنفسه ولأولادِه من بعدِه ، بينما رشيـــد تقاتل الإنجليز ..

وكان هذا الشعب في رشيد بدون أي قوة مسلحة ، لكن هل استكان الشعبُ الحرُّ الذي أراد أن يحقّق الحريّة والاستقلال مهما كان الثمن ومهما كانت الدماء التي يبذلها في سبيل ذلك ؟

لا .. بل قام شعب رشيد؛ رجاله ونساؤه وشيوخه وشبابه .. قام أليدافعوا من أجل حريتهم وكرامتهم .. قام الشعب ولم ينتظر من حكامه أي معونة أو مساعدة .. قام ليدافع عن حقه في الحرية وحقه في الاستقلال ويقاتل جنود الإمبراطورية البريطانية التي انتصرت في هذا الوقت على الدول الكبرى وارتفعت أعلامها في جميع أرجاء العالم .

كان الشعبُ الأعزلُ من السلاح يقاتلُ بقوة وإيمان بحقه في الحرية والحياة ضد ً الغزاة الذين أرادُوا أن يسيطروا علينا ويستعبدونا فماذا كانت النتيجة ؟

كانت النتيجة أن الانجليز َ الذين تحاشوا الاسكندرية ، تصدّى لهم أهل رشيد وهزموهم واستولوا على السلاح ..

انتصر شعبُ رشيد وهـُزمت الامبراطورية البريطانية ..

كانت النتيجة بعدة هزيمة جيوش « بريطانيا العظمى » أن أسرت رشيد نصف قوات بريطانيا وقتلت نصف القوات ، ووقع « الجنرال فريزر » قائسد الحملة البريطانية شروط التسليم في رشيد وعادوا من رشيد منهزمين .

وهكذا فر المستعمرُ المسلّح أمامَ الشعب الحرّ الأعزل بعد أن كانت الإمبراطورية البريطانية فى هذا الوقت تعتقدُ أن مصرَ سهلةُ المنال ، وتعتقد أنها تسير فى نزهة قصيرة حتى تحتلَ مصر وتسيطرَ على مصر ، وحتى تستعبد شعبَ مصر .

وانهزمت الامبراطورية البريطانية مرة أخرى أمام الشعب الذي اكتشف نفسة واكتشف إيمانه والذي صمم على حقه في الحرية والحياة ، لم ترهبه الأساطيل ولم ترهبه الإمبراطورية البريطانية .

ولو عدتم لتاريخ مصر لرأيتم الاستعار وأسلحته تتحطّم ُ أمام أبناء رشيد ، لا لأنه التي بشعب آمن بوطنه وبنفسه فقط ، بل لأنه لم يجد خائناً في القوم . وكلنا كُنتًا نهملُ تاريخناً ونهملُ الصفحاتِ الرائعة التي تمثلُ بطولة شعبينا. لم نكن نحتفل بمعركة ِ رشيد وبذكرى انتصارنا في رشيد لأن الاستعار وأعوانه كانوا دامماً يحاولون أن يجعلونا نتلهتي عن الاحتفال بانتصاراتنا باحتفالاتِ أخرى وأمور زائفة .

# الخنيانة ضربت الثورة مرالخلف

إننا قد أخذنا الدروس الكبار في سنى الاستعار وفي سنى السيطرة والاستبداد .. لكن ماذا حدث لنا بعد عهد المماليك ؟ تحمل الشعب أعباء غزوات «محمد على» لتوسيع امبراطوريته لحساب آل عثمان وآل محمد على .. ثم ورثت أسرة محمد على كل ظروف المماليك .. استغلال المماليك .. استغلال المماليك لمصر على اختلاف دولهم واستغلال الملوك والأمراء الدخلاء الذين لم تكن بلادنا تعنى بالنسبة لهم إلاكونها ملكاً خاصاً ينفقون خيراته كما يحلو لهم .

فاستمرَّ الشعبُ فى نضاله وكفاحه .. فالشعبُ لم يستكن بأىِّ حالٍ من الأحوال ، ولكنــه كان يشقُ طريقه ليغيِّرَ حياته ومستقبله وليصنعَ حياته من جديد .. وفى أواخر القرن التاسع عشر بدأ الشعب يستعدُّ للعمل الثورى ، وقام عرابى فى سنة ١٨٨١ ينادى بما ينادى به الشعب وطالب الحديو أن يجقِّق للشعب حريته وطالب بحق الشعب فى أن يقر الضرائب والقوانين وطالب أيضاً بالدستور.. ولكن الحديو رفض، واستعان بالقوة الأجنبية فكان الاحتلال سنة ١٨٨٢.

في هذه السنة هاجم الانجليز الاسكندرية في ١١ يوليه الممرع الملافعية وأحرقوها ثم نزلوا فيها وتقدموا إلى كفر الدوار .. وقام الجيش والشعب المصرى ليقاتل الانجليز في الشوارع ، ووقف الانجليز أمام كفر الدوار ثلاثة أسابيع عاجزين عن كسر الخط المصرى .. وجدوا أمامهم الأجسام والأرواح تقف سدًا منيعاً ضا محاولهم السيطرة وضد محاولة الاحتلال .. ولم يستطع الانجليز بأى حال من الأحوال حيما غزوا مصر أن يسيطروا عليها عن طريق الإسكندرية ، بالعكس ، تقهقروا وانسحبوا أمام الجيش المصرى بقيادة عرابي واضطروا أن يعودوا إلى الإسكندرية ويركبوا مراكبهم ، ثم تدخلت الخيانة ..

عادوا ليدخلوا بلدنا بالخديعة والخيانة .. فقد عادُوا ليدخلوا بلدنـــا عن طريق قنال السويس . . أتوُّا من الباب الخلفي .. من القنال .. وكانت هناك اتفاقية تمنع استخدام قناة السويس للأغراض العسكرية ، الاتفاقية تقول إن قناة السويس محترمة دولياً لا تستخدم في العدوان . ، ولكن الحملة البريطانية استخدمت « دلسبس » الفرنسي حتى يسمح لها بأن تمر في قناة السويس حتى تصل إلى الإسماعيلية بالخديعة والغدر وتجت اسم هذه الاتفاقية تسرب الأسطول البريطاني في قناة السويس و دخلوا سراً إلى أن نزلوا في الإسماعلية والسويس إلى القاهرة . وتدخل و تقدموا في الإسماعلية والسويس إلى القاهرة . وتدخل أن يحموا عرشه وقالوا إن الحملة أتت لتدعيم عرش الخديو ولحماية عرش الخديو ولحماية عرش الخديو ولحماية عرش الخديو وانقلبت في الحالة أن المتعار وانقلبت في الحالة . واحتلوا البلاد بالخيانة والغدر ..

واستولوا على القاهرة واحتلتونا ٧٤ سنة .

.

وإذا ما قلنّبنا صفحات التاريخ ثانية ،وجدنا أن الاستعار ينجح ويدخل مصر لا بقوة السلاح ولا بكثرة الجُنْد لكن بفضل الخونة والمنافقيين من أمثال «يوسف خنفس» ورجال الحكم في ذلك الوقت وعلى رأسهم الخائدن الأول: «توفيق »، وإذا كنا قد هنزمنا ، فإننا لم نهزم في القتال ،

ولا لأننا جُبناً أو هربنا . انجلترا لم تحتل أرضنا لأننا قصّرنا في قتالهم . . أو لأننا لم ندافع عن بلدنا وكرامتنا ولكن كان السببُ الأولُ والأوحدُ في الهزيمة مهو الخيانة .. كانت الخيانة موجودة في هذا البلد .. الخيانة ضربت الثورة من الخلف .. الخيانة المتحالفة مع الاستعار .. ولم تصل « ثورة عرابي » إلى حيث كانت تستطيع ..

ولما جاء الاستعار البريطاني بعد أن سحق ثورة 'شعبنا بقيادة «عرابي » لم تحكم البلد صراحة بضباط الانجليز لأن الاستعار في عصرنا الحديث يرى أنه من الأفضل، حتى يصل إلى أهدافيه ، أن يختفي وراء الستاروأن يدير المأساة من خلف المسرح ولا يظهر عليه .. وقبل أن يحل بأرضينا الاستعمار البريطاني كان الاستعمار التركي يتحكم فينا لا على أنه استعار يريد أن يسيطر ويستغل ، وإنما كانت السيطرة والاستغلال تحت ستار جلال الخلافة ومهابة أمير المؤمنين ..

ثم بدأ الاستعارُ البريطانی يجیءُ بالأصنامِ يضع منها فوق رءوسنا ملوكاً وأمراء .. كانوا أذلا ً فعفاء أمامه لأنه سيدُهم وخالقُهم . ومنذ أكثر من ماثة وخمسين سنة ووطننا تملكه أسرة واحدة . . تملكه وتحكمه وتبعثر ثروته لحسابها

أو لحسابِ الأجنبي الذي اعتمدت عليه دائماً ليسندَ وجودَها.. وتاريخ أسرة « محمد على » في مصر سلسلة من الحياناتِ التي ارتُكبت في حق الشعب.

وكنا فى الماضى ننظرُ إلى المستقبلِ ويسأل كلُّ واحـــدِ منا أخاه : متى ينتهى هذا الوضع ؟



### غدرت بنابريطانيا

فى مطلع ِ القرن ِ العشرين بدأت تظهر ُ فى الأفق طلائع ُ الحرية ِ بعد فترة طويلة من سيطرة ِ العثمانيين الذين خدعوا الأمة العربية تحت اسم الدين وتحت اسم ِ الحلافة ِ واسم ِ أميرِ المؤمنين ..

وحيما قامت الحرب العالمية الأولى وجد العرب فيها الفرصة لكى يتخلّصوا من الحكم العثماني وكنا قد قاسينا من الاستعار العثماني حوالى ٠٠٠ سنة . فاتفق العسرب مع الحلفاء من أجل تخليص بلادهم من الحكم العثماني .

كان العربُ في هذا الوقت يعتقدون أنهم إذا حاربوا مع الحلفاء ضدً العثمانيين فستصبح بلادهم بلاداً مستقلة .

وكان الحلفاء أيضاً فى هـــذا الوقت يعتقدون أنهم

إذا خلتصوا البلاد العربيسة من حكم العثمانيين فستكون غنيمة كبيرة لهم .

نسى العربُ الذين تحالفوا مع انجلترا وفرنسا لأجل تخليص ِ هذه المنطقة من الحكم العثماني أن انجلترا وفرنسا هاجمتا هـذه الأرض العربية تحت اسم الحملة الصليبية.

ولكن هل نسيت بريطانيا وفرنسا ؟

لقد استولت بريطانيا وفرنسا على هذه المنطقة العربية منذ ٨٠٠ أو ٧٠٠ سنة .. وطئر دتا منها .. هل نسيت بريطانيا وفرنسا هذا قبل أن تدخلا الحرب ضد العثمانيين والأتراك؟

لم تكن مصادفة أبداً حينها وصلَ القائد الفرنسي « الجنر ال جورو » إلى قبر « صلاح الدين » وقال :

\_ ها قـد عدنا «يا صلاح الدين».

وفى نفس الوقت الذى كنا نحارب فيه بجوار بريطانيا وكنا نحارب فيسه جنباً إلى جنب مع الحلفاء ، فى نفس الوقت كانت بريطانيا تتآمر مع الصهيونية لتُعطيها قطعة عزيزة من الوطن العسربي هي : فلسطين .

غدرت بنا بريطانيا ، فبعد أن ساعدناها في القضاء على الامبراطورية العثمانية من أجل تحرير أوطاننا ،كان وزير ُ

خارجية بريطانيا يعطى لليهود وعد «بلفور» سنة ١٩١٧ لأجل إقامة وطن قومى للصهيونية فى فلسطين . لكن ماذا حدث بعد الحرب العالمية الأولى ؟

بعد الحربِ أمسك الحلفاء المنتصرون خريطة الدول العربية وقستموها بالقلم الرّصاص: سوريا ولبنان لفرنسا .. والأردن وفلسطين ومصر والسودان والعسراق لانجلترا .. كل وعود الغرب نقضها ولم ينفذها ..

غدرت بنا بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. فبعدما انتصرت بريطانيا تنكرت لوعود ها وبدلا من أن تعطى البلاد العربية استقلالها قسمت بينها وبين فرنسا .. وكانت النتيجة أن المنطقة العربية لم تحصل على استقلالها بل أصبحت مستعمرات ، بعضها تحت الاستعار الفرنسي وبعضها الآخر تحت الاستعار البريطاني ..

ولم يكن هذا هو الغدر الوحيد الذى اتبعته بريطانيا .. فقد أعلنوا فى الحرب العالمية الأولى وعد بلفور وحققوا هذا الوعد فى سنة ١٩٤٨ وطرد وا الشعب العربى من فلسطين وأقاموا دولة اسرائيل الصهيونية فى إسرائيل.

كان هذا هو الدَّرس الذى تلقيَّناه بعـــد الحرب العالمية الأولى .

# الاستعارف رق الأخ عن اخيه

ظلت روحُ هذا الشعبِ قوية لم تضعف .. استطاعَ هذا الشعبُ أن يحافظ على كرامته ومعنوياته مثاتِ السنين .. لقد مرَّت علينا أزمنة طويلة ونحن نجاهدُ ونكافحُ وقام في هذا الشعبُ رجال ، ماتوا واستشهدوا ..

كافح الشعب ؛ وسجن من سجن.. وعذب من عذب.. واستشهد من أبنائه من استشهد .. وقتل من قتل .. ومات من مات من أبناء الشعب المكافحين الأحرار .. آباؤنا لم سخلوا بالشهداء ..

ولكن الاستعار الذى تآمر مع الصهونية العالمية من قبل، كان يُسكت هـذه الحركات ويحارب هذه الآمال ويقتل الأحرار ، ويشرّد الأطفال .. ويعذّب أبناء



الأمة العربية ..

وثار الشعبُ يطالب بحريته ِ ..

وفى عام ١٩١٩ قامت ثورة" فى مصر تطالب بالدستــور وكانت تنادى « بالاستقلال التام أو الموت الزوءام . »

واستطاع الشعب بمهارة أن يجبر الملك والاستعار أن يحنوا الرءوس .. وانتصرت إرادة الشعب في سنة ١٩٢٣ بإعلان دستور ١٩٢٣ . وكان هـــذا الدستور ثمرة كفاح الشعب واستشهاد أبناء مصر .. لم يكن هبة أو منحة منهم . فاطمأن الشعب .. وآمن الشعب .

وأحب أن أقول إن الدستوركان يُعتبر في الماضي خاتمة الكفاح .. فماذا كانت النتيجة ؟ هل طبق الدستورُ ؟ أبدأ .. لقدكان خدعة .

كان وسيلة لكى يبتى المستعمر فى أرض هذا الوطن.. واتبع الاستعار سياسته التقليدية المعروفة : فرق .. تسد .. فالاستعار يهدف دائماً إلى التفريق بين الأخ وأخيه .. ولقد فرق فعلا .. وساد فعلا ".. بعد أن قستم البلاد أحزاباً .. كل حزب يضرب الحزب الآخر .. وحاول بالوقيعة وتقسيم أبناء الوطن الواحيد ، كل يتبع آراء تختلف عن الآخر .. حتى ينهذ بينهم ويسيطر عليهم ..

كنا نختلف على لا شيء .. نختلف على التافــه من الأمور .. كنا ننقسم على أنفسنا ونترك الاحتلال يخرّب بلادنا ونترك السيطرة للسفير البريطاني ..

هل تحققت الحرية التي مات من أجلها أبناء هذا الوطن؟ أبداً. أصبحت الحرية هي حرية التحكم والسيطرة والاستبداد والاستغلال الحلافات أضاعت الهدف الحقيق وهو الاستقلال التيّام .. كانت الحلافات سبباً في نكسة ثورة ومكيّنت الاحتلال من البقاء وظلت قواته تحتل أرض البلاد وتفرض نفوذها وسلطتها على كل كبيرة وصغيرة وماذا حدث ؟

كانت النتيجة استبداداً .. وتحكماً واستغلالا للفرص ، وسيطرة فهل خدع المواطنون ؟

اطمأنوا ولكنهم لم ينخدعوا .. ولم يسلُّموا ..

ولم تنجح ثورة ١٩١٩ وضاعت هدراً دماء ُ المصريين الذين قُتلوا في سبيلها برصاص الإنجليز..

وقاسى الشعب .. قاست الأغلبية ُ العظمى .. استمرَّ الشعبُ يكافحُ مرة ً أخرى .

# أبشع أنواع الاستعمار

حاول الاستعار دائماً أن يفرق بين الأخ وأخيه .. وحاول بكل وسيلة أن يوقع بين البلاد العربية وحاول دائماً تفريق البلد العربي عن البلدالعربي .. يفرق بين البلاد العربية حتى يتحكم فيها .

الاستعار بعمل دائماً على ألا نعمل ، لكى يشاركنا في ثرواتنا وفى دخلنا ولكيلا يعطيناً فرصة حتى نصنع بلدنا ، ولانستخدم ثرواتنا الطبيعية : البترول واليورانيوم والمياه الجوفية ، ولانستغل أراضينا . . فالاستعار لا يريد لنا أن نبقى ، ولا أن نرفع مستوى المعيشة حتى نظل نعيش تحت نبر الفقر ، وحتى تكون هذه البلاد مزرعة تعطيه ما يريد باستمرار . . مزرعة يستغلها لرفع مستوى أبنائه . .

من أهداف الاستعار أن يسيطرَ على اقتصاد ِنا وموارد ِنا

وأرزاقنا الطبيعية .. من أهدافه أن يسيطرَ على الثروات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة .. ويستغلَّها ويحقق المكاسب لنفسه ..

والاستعار ُ يريد أن يضعَنا ضمن منطقة ِ نفوذ ِه وتحت السيطرة .. فخلتق اسرائيل .. على حساب شعب ِ فلسطين ..

هذا الغزو الصهيونى كان يجدُ فى الاستعارِوفى أعوان الاستعار السّند الأكيد ..

صمتم الاستعار .. صمتم الطغاة الذين وقفنا وحاربنا معهم في الحرب العالمية الأولى .. وحاربنا معهم أيضاً في الحرب العالمية الثانية. صمتموا على تثبيت الصهيونية العالمية. وإقامة الوطن القومي الصهيوني بين أرجاء هذه المنطقة .. وجاءت هذه الفرصة بعد الحرب العالمية الثانية وكانت الدول العربية في ذلك الوقت تخضع كلتها للسيطرة الأجنبية .

وبعد الحرب .. كل ما حدث هو تحرير ُ سوريا ولبنان ، ولم يكن الغرض مساعدة سوريا ولبنان . ولكن أراد الغرب إضعاف فرنسا واعتبارها دولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثانية ...

وهكذا .. بعد أن تحرّرت لبنان وسوريا .. جاء ضياع ُ فلسطين وإعطاوها لاسرائيل في سنة ١٩٤٨ .. وكانت النتيجة ُ

أننا كنا الغنيمة في الحربين.كانت النتيجة أن سلب جزء عزيز من الوطن العربي وأعطى لإسرائيل لإقامة الوطن القومي اليهودي .. ولولا أن فلسطين وقعت تحت الانتداب البريطاني لما استطاعت الصهيونية أن تجد العون على تجقيق فكرة الوطن القومي في فلسطين .. إسرائيل نفسها لم تكن إلا أثراً من آثار الاستعار .

إن الكراهية شديدة لغرب بعد فلسطين..ونكبة فلسطين.. شعب فلسطين طرّ د من وطنه .. وشرّ د ليحتل مكانه شعب دخيل فرض عليه فرضاً .. نزل بشعب فلسطين ذلك الظلم.. وهذا الموضوع بالذّات يثير في نفسي أعمق الأسي فلست أعرف في تاريخ الشعوب حدثا مثل هذا .. قامت حروب بين الدول في العالم كله .. ولكنها لم تنته مثلما انتهت هذه الحرب ، بإخراج شعب فلسطين من أرضه ، الشعب الذي طرد من بلاده . وإقامة شعب آخر مكانه.. هذا أبشع أنواع الاستعار .

وبنظرة بسيطة إلى تاريخنا .. لابد أن نتذكر دائماً أن هناك حرباً مستمرة "بين اللهول الغربية وبين هذه المنطقة منذ حوالى ٧٠٠ سنة .. ولا بد أن نتذكر أنه في الأوقات التي كنا نتد عد فيها كنا نستطيع أن نهزم أعتى وأكبر الجيوش..



ولا بدَّ أن نتذكر أن الاستعار حاول أن يضعف عروبتنا وأن يفرق بيننا فخلق إسرائيل وزرعها في قلب الأمة العربية.. إسرائيل سلاح من أسلحة الاستعار للتفريق بين العرب.. خلقها الاستعار وشجَّعها حتى تعلن أن أرضَها المقدسة تمتد من النيل إلى الفرات. . خلقها ليقضى على قوميتنا كما قضى على فلسطين ..

وشعب فلسطين حرَّم من حقوقه لأن الدول الكبرى أرادت أن يُحرم من حقوقه .. ولأن الاستعار تآمر مع إسرائيل لتكون وسيلة للعدوان على الدول العربية ولتحقق خطط الاستعار في السودان .. إسرائيل هذه القاعدة العدوانية الاستعارية العنصرية لتهديد العالم العربي .

وهكذا صارت إسرائيل خينجراً مغموداً في جسدنا .. هذا هو تاريخنا القديم .

#### العاصمة العظيمة تحترق

لكن كيف كانت أحوال بلادنا قبل ٢٣ يوليه ١٩٥٢.

اتفق الاستعار البريطاني والاسرة المالكة والشركات الأجنبية المستغلة .. اتفقوا جميعاً على استغلال الشعب .. وكان الفائض في البلاد من فتات ما تركه الاستعار لا يترك للشعب وإنما يترك معظمه للذين يخدمون الاستعار من غير أبناء البلاد أو الذين خانوا شعوبهم من أبناء البلاد .

وبعد الحرب العالمية خرجت الشعوب تقاتل من أجل حريبها ومن أجل استقلالها ، وكنا هنا نقول مفاوضات .. مفاوضات صدقى ـ بيفن .. تصريحات وبيانات وكلام ، إن دل على شيء ، فعلى أن الإنجليز سيبقون في بلادنا إلى الأبد .

وكانت القوات البريطانية تتربص بنا ، وترفض أن

تعطينا الاستقلال وكانت أمانينا هي الاستقلال.

وكانت قوات الاحتلال ، ٨٠ ألف عسكرى إنجليزى يسكنون ضفاف قناة السويس متمركزين فى أقوى قواعدهم العسكرية فى الشرق الأوسط . وكانوا يفرضون على محافظات القناة حكمهم السافر لدرجة أنه لايدخل فرد رسمى أو غير رسمى إلى المنطقة بغير تفتيش يقوم به الجنود الإنجليز . .

وكان الاحتلال البريطانى ينظر إلى القاهرة باستعلاء.. يُصيمُ ويسدُّ أذنيه عن نداءاتِ الحريةِ المنبعثةِ فى الشوارعِ ويغمز بطرف عينه للقصورِ الحاكمة .

أما السفيرُ الإنجليزى فهو الحاكم ُ بأمره ، وبإشارته تسقط الوزارات ُ أو تتألف الوزارات .. ولا أنسى أنه فى فبراير ١٩٥٢ كان هناك ميعاد بين «على ماهر» وبين السفير البريطانى .. ورفض هذا السفير مقابلته بحجّة ِ أنه مصاب بالبرد .. واضطر ً «على ماهر» أمام هذا التصرف أن يقدم استقالته فى اليوم التالى .

وكان على رأس ِ الحكم فى بلدنا «الملك فاروق» ، وكان على القمة يحكم من فوق قوة ِ الاحتلال .. كان أول تاجر ، أول سمسار ، أول مورد ٍ لصفقات السلاح الفاسد للجيش وأول صديق لأعداء ِ الشعب .

وفى يوم٢٦ يناير ١٩٥٢ حدثت مأساة ُ حريق ِ القاهرة ، وكان منظرُ القاهرة ، العاصمة العظيمة وهي تحترق، من أبشع المناظر في كفاحها ، فقد دمَّرت النار ٤٠٠ مبني أنزلت بها خسائر فادحة ، وتركت ٢٠٠٠ (٢ اشخص بلامأوى وبلغت الحسائر ٢٣ مليون جنيه . ولم تتخذ السلطاتُ أيَّ إجراء .. « النحاس » رئيس الوزراء لزم داره في جاردن سيتي .. وظل « فاروق » في قصر ِ عابدين لا يحرُّك ساكناً .. كان مشغولاً عن كل شيء بمغامراته وصفقاته ووكل عهده الذى حمله بين يديه وأطلّ من الشرفة على بعض ضباط الجيش فى ظروف ِ حريق ِ القاهرة ليقول لهم : إنه يهديه إلى الوطن .. وكان يقصد طبعاً أنه يهدى الوطن كلَّه إليه . لم تتخذ السلطاتُ أَىَّ إجراء ولم تصدرٌ الأوامرُ للجيش بالنزولِ إلا في عصر ذلك اليوم .. نزل الجيش ليضرب الشعب وماكنا نستطيع أن نقول لا .. العسكرى سيضرب والضابط سيضرب و الذي يقولُ لا ، سيُحاكَم . من ينقذه ؟ ونزلتُ ليلاً في عربتي ومررتُ على وحدات الجيش في القاهرة ِ وكانت النارُ مندلعة " وكان التجول ممنوعاً وكان عندنا اجتماع " لما سمى بعد ذلك مجلس قيادة الثورة . وبعد الاجتماع نزلنا لنتصل بأكبر عدد من الضباط لنقول لهم على قدر الإمكان لاتضربوا الشعب ، ولكن من كان يضمن مذا ؟



**عبد الله نديم** بطل كافح ضد الاستعمار

ولم يبدُ على الملكِ ما يدلُ على استعداد لإيجاد حلُّ للموقف، وهكذا وجدنا أنفسنا في وضع المعارضة الصريحةله.

لو نذكر هذه الأيام ، كانت هناك كلمات عزيزة ، الشعوب تضحى من أجلها بدماثها ،كا لحرية والديمقراطية .. هذه الشعارات كانت غالية وعزيزة ،وكان الشعب يكافح من أجلها .. والشباب ماتئوا من أجلها .. كل واحد فيهم فكدى بلدَه بروحه .. كل واحد منهم كان يدبر لثورة ٢٣ يوليه .



# كافحنا .. قاتلنا .. و.. شرنا

نعم.. إن لنا تجارب طويلة مع الاستعار.. قاسينا منه .. نحن دولة عاشت تحت نيير الاستعار البريطانى ٧٤ سنة .. قاسينا منه .. وقبل الاحتلال البريطانى .. قاسينا من الاحتلال التركى..

قاسينا من الاستعار يبكل أشكاله .

أجداد ُناحاربوا فى جميع المعارك ِ.. وتحملوا فيها الآلام َ.. أجداد ُنا وآباؤنا لم يبخلوا بالشهداء ِ.. ولكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا النصر .. بل مهدوا لنا لننتصر ..

كافحنا .. قاتلنا .. جاهدنا .. وثرنا .. وقامت ثورة ٢٣ يولو ١٩٥٧ .. قامت ثورة الشعب في ٢٣ يوليو١٩٥٧ ..

قامت الثورة لتعبر عن أهداف الشعب .. وتمثل آمال الشعب ..

لقد بدأتُ مع الطليعة في ٢٣ يوليو وليس أمامي سوى هدف واحد يتمثل في مصلحة مصر. لم أفكتر أبداً في مصيري. ولكنني كنتُ أفكتر أن أعمل بما يمليه على ضميري .

خرجت الطليعة لتنتصر أو لتضحى ولتضرب المثل حتى تشعر الأجيال القادمة أن فى مصر رجالاً.. وأن فى مصر تضحية وعزيمة .. حتى لا يقول التاريخ إن مصر كانت تئن تحت نيير الاستعار ولم تقاوم مقاومة حقيقية ..

خرجنا نكافح لآخر قطرة في دمائنا حتى يحس الجيل الجديد بحلاوة الاستقلال. نكافح حتى نحقق للاجيال التي تأتى من بعدنا عالماً أفضل بدلا من العالم الذي نشأنا فيه. والذي قاسينا منه والذي اشتكينا مر الشكوي من مآسيه.

قامت الثورة وهي تشعر بمسئوليتها .. أعلنت الثورة أنها تهدف إلى القضاء على الاستعار الذي قاسينا منه زمناً طويلا.. والقضاء أيضاً على أعوان الاستعار الذين تحكموا فينا وتآمروا علينا من أجل استغلالنا واستعبادنا ، ومن أجل تحقيق مصلحتهم الذاتية على حساب الشعب.

وعندما قامت الثورة كان المبدأ الأول هو: القضاء على الاستعار وأعوانه من الخونة المصريين..



كان أول هم لنا أن نتخلص من الاحتلال البريطانى . . من الاستعار البريطانى . . كان فى مصر حين قامت الثورة ٨٠ ألف جندى بريطانى فى منطقة القنال بناء على اتفاق بين مصر وبريطانيا عام ١٩٣٦ (١)

كان هناك احتلال ".. وكنا طبعاً منطقة النفوذ الانجليزى.. وكانت سياستُنا تقرها وزارة الخارجية في بريطانيا ..

كنا فى الماضى نسمع الكلام .. ونسيرُ بجانب الحائط . ولكننا أمة صد السيطرة المعتدية فى الخارج وضد السيطرة

<sup>(</sup>۱) كانت المادة العاشرة في هذا الاتفاق تقول ؛ انه يجب أن يكون لبريطانيا عشرة آلاف جندى في مصر . وفي الواقع كان لبريطانيا ثمانون ألف جندى (حديث الرئيس مع العسقيين الأمريكيين ١٩٦٠/٣/٢١)

المستغلة في الداخل.. وكان علينا أن نقرّر أى طريق نسلك ، طريق الذُّل و العبودية أم طريق العزة والحرية ...

ومصرالتي ثارت في ٢٣ يوليه ، كان هدفُها الاستقلال الحقيقي .. أن نعيش أحراراً في هذه المنطقة .. أن نعيش في سلام بعيداً عن المؤامرات الأجنبية ، وأن تحترم الدول الأجنبية استقلال البلاد العربية وأن تمتنع عن التلدخل في شئون تلك المنطقة .. منطقة الشرق الأوسط .

كنا نحرص على الحرية الحقيقية . نحرص على السياسة المستقلة .. ونحرص على أن تكون لمصر سياسة مستقلة قوية حتى نخلق في مصر شخصية جديدة .. مستقلة .. تخلصت فعلا من الاحتلال .. ومن السيطرة الأجنبية بكل معانيها ..

كنا فى مصر نريد استقلالا حقيقياً .. لا استقلالا مزيفاً .. فلا يمكن أن نعيش فى بلد ونشعر فيه بالحرية أو الطمأنينة والأمن ، إذا كانت البنادق موجهة إلى عقولنا وحدود نا وقلوبنا ..

وبدأت المعركة ُ في سبيل ِ الاستقلال. وكان كفاحي وكفاح

زملائى طويلاً وشاقاً لتحطيم السيطرة ِ الأجنبية ِ على مصر.. ولتحقيق ِ الاستقلال ِ الصادق ِ لبلادنا ..

كانت بلادُ نا تحتاجُ إلى هذا الاستقلال احتياجها إلى أنفاسِ الحياة .. وقدكان مجردُ الظّل لسيطرة أجنبية أمراً لا أستطيعُ أن أقبله ..

وبدأت المعركة في سبيل الاستقلال .. وهذه المعركة لليست بالمعركة الهينة أو السهلة .. كنا نعرف أن لها نتائج تؤثر توثر على الوطن العربي وعلى مستقبلنا .. وعلى مستقبل أبنائنا ..

وبدأنا مفاوضات من أجل جلاء القوات .. فالانجليز كانوا في مصر حتى سنة ١٩٥٤ ..

وفى الوقت الذى كنا نتفاوض ُ فيه .. كان هناك إخوة لكيم فى القنال يحاربون ويقاتلون ليجعلوا من القنال ميدان قتال للمستعمرين ، وليقنعوا الانجليز بأنهم لن يستطيعوا أن يدافعوا عن وجود ِهم وعن كيانهم فى هذه المنطقة ..

وبالأيدى القوية والدم الزّكى الذى سالَ فى منطقة القناة و قعنا اتفاقية الجلاء وانتصرنا فى حرب الاستقلال (١)

<sup>(</sup>١) في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤ تقرر جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى المصرية خلال فترة عشرين شهرا – وتقرر انتهاء معاهدة ١٩٣٦ التي سميت معاهدة الصداقة والنحالف ببن مصر وبريطانيا .

وقعنا اتفاقية الجلاء .. لكن .. هل انتهت المعركة ؟

لا .. إن المعركة َ لم تنتَه ِ لأن الاستعمار لم يحقق ُ أهدافه.. إننا نريدُ السلام َ ولكننا تكافحُ قُورَى الظلم ِ .. والاستعار ِ .. وتجارِ الحروب ...

و بمجرد أن وقعنا اتفاقية الجلاء .. وبدأ الاستعار البريطانى وجنود الاحتلال في الخروج ، بدأ العدوانعلينا من إسرائيل.. اعتدت إسرائيل على غزة .. دبرت هذا العدوان بعد حصولها على كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ..

وارتُكبت بعد ذلك سلسلة من الاعتداءات .. اعتدت على «القسيمة» على «خان يونس» ثم على «الصبحة» ثم العدوان على «القسيمة» .. ورجال الأمم المتحدة وصفوا ذلك الاعتداء بأنه وحشى وبأنه كان مدبراً ..

إننا كنا دائماً نشعر بالتهديد .. ونشعرُ أيضاً بالعدوان .. وبعد إن التهديد كان قائماً منذ عام ١٩٤٨.. وقبلَ ذلك .. وبعد ذلك .. كنا نشعرُ به حيها قامت اسرائيل بعدوانها الغادر على غزة في ٢٨ فبراير ١٩٥٥..وكنا نشعرُ به بعدهذا التاريخ.. فإسرائيك كانت تتبجيّح بقوتها وبالإمدادات وبالأسلحة التي كانت تحصلُ عليها ..

# قصة السلاح. والميزان الذي مال

كنا فى ذلك الوقت فى أشدً الحاجة إلى أسلحة .. وقد عرف الغربُ كله أننا محتاجون حقاً إلى أسلحة .. المسألة بالنسبة لنا كانت مسألة حياة أو موت .. وإنى أحب أن أحكى لكم فى هذه المناسبة قصة تسليح الجيش ..

منذ قامت الثورة ونحن نطالب بالسلاح .. ونحن نوعد بالسلاح .. التجأنا إلى كل الدول .. وإلى كل ميدان من أجل تسليح الجيش ..

طلبنا السلاح .. وكنت أو كد لهم أن الأسلحة لن تستخدم في العدوان .. بل من أجل الدّفاع .. وأننا ليست لدينا أية نيات عدوانية .. إننا نريد أن يكون لنا جيش "قوى ، لا للعدوان.. ولكن لحماية السلام .

لجأنا إلى انجلترا .. وفرنسا وأمريكا .. طلبنا منهم السلاح..

فماذا أخذنا ؟ ماذا كانت النتيجة ؟

كانت النتيجة قصة طويلة .. قصة مرة .. استعمل الاستعار معنا أساليب متعددة ، منها احتكار السلاح .. لكن ما معنى احتكار السلاح ؟

لاشك أنكم تعلمون أن الأسلحة الثقيلة تتحكم فيها الدول الكبرى .. وهذه الدول لن ترضى أن تمول الجيش المصرى بالأسلحة إلا بشروط ..

وأحكى لكم القصة من بدايتها .. أحكى لكم قصة أمريكا كانت «واشنطن» أول عاصمة لجأنا إليها بعد قيام الثورة بثلاثة أشهر ..

وفي أكتوبر سنة ١٩٥٢ دارت محادثات.. وقلنا :

\_ إننا نقبلُ المساعداتِ العسكرية ولكننا غير مستعدين للتوقيع على الشروط التي تربطون بها الدول .

#### قالوا:

\_ سنعطيكم أسلحة أمريكية بدون توقيع شروط. قلنا لهم :

\_ لا .. نريدُ سلاحاً بالنمن ..

فقالوا:

قلنا لهم:

\_ « مستعدین » نشتری

دارت هذه المحادثات وتكررت وطال أمدها .. بعد ذلك تلقيناً وعدًا رسميًا من مسئولين أمريكيين بتزويدنا بالأسلحة.. وفي أبريل ١٩٥٣ جاء إلى هنا وزير خارجية أمريكا وتكلمنا في التسليح .. بل طلب منا قائمة " بما نحتاج إليه من الأسلحة ، أو بعبارة أصح الحد الأدنى لما نحتاج إليه .

أعددنتا القائمة .. وبالثمن .. بالرغم ــ ولا أخنى عليكم ــ من أننا بحاجة إلى الموارد كافة لبناء وطنناور فع مستوى معيشة المواطنين ، وليس لدينا أى عملة صعبة لأية أغراض أخرى..

أعددنا القائمة ثم بعثنا بوفد . . بعثة عسكرية إلى «واشنطن» لعمل ترتيبات تسكم الأسلحة . وظلت البعثة شهوراً عديدة في «واشنطن» . وأخيراً عادت إلى مصر خاوية الوفاض . . لم نصل معهم إلى نتيجة سوى الأقوال والوعود . . وأن هناك أسلحة "ستأتى . . لكننا لم نتلق هذه الأسلحة . .

تلقينا وعوداً ، ولكننا لم نحصل على الأسلحة .. لم نستطع أن نأخذ من أمريكا قطعة واحدة من السلاح . وحتى الآن ، انتهت العملية الطويلة العريضة لوعود .. لكلام حلو فقط.

.

أما فرنسا ، فكانت تساومُننَا دائماً .. كانت تقول لنا : نعطيكم السلاح على شرط أن تتخلّوا عن عروبتكم . . على شرط أن نرى المذابح التى تحدث فى شمال أفريقيا ونسكت عليها .. نغمض عيونننا عن عروبتنا ..

الحقيقة أننا لم نأخذ إلا مطالبات ..

وفى الوقت الذى تُلغى فيه فرنسا صفقتَها معنا .. نراها تنفِّذُ اتفاقها مع إسرائيل .. وكنت أقول لهم :

\_ إن إمداد َ إسرائيل بالسلاح لن يساعدَ على إقرار السلام .. إن العرب يعتبرون أن كلَّ رصاصة تسلَّم ُ وتحصلُ عليها إسرائيل معناها إهدار للحياة مواطن عربى .. معناها موت لشخص عربى .. هذه هي قصة فرنسا ..

إننى أذكر في هذا الوقت.. أذكر أننا في بعض الأحيان قد أرقنا ماء وجوهنا .. ولكن لم نتخل أبداً عن مبادئنا .. أرقنا ماء الوجوه ونحن نطلب السلاح ، ونجن نستجدى السلاح ، ولكننا في نفس الوقت صَمَّمناً على المحافظة

على المبادىء.. وأعلناً أننا نسلحُ جيشنا من أجلِ حريتنا ومن أجل شخصيتنا المستقلة .. من أجل كرامة مصر .. وأعلناً أننا لن نسلح الجيش على حسابِ استقلالينا أو على حسابِ حريتينا ..

وأحكى لكم قصة بريطانيا .. ماذاكانت قصة انجلترا ؟

كانت انجلترا تقول لنا: إنها مستعدة "لتموِّلنا بالسلاح.. وكنا نقول لهم : إننا نقبل شاكرين ..

ولكن - كل الوعود كانت مرتبطة بشروط . نأخذ السلاح بشرط أن نوقع على الدخول فى حلف من الأحلاف . وبسبب الضغط البريطانى فى ذلك الوقت رفضت الولايات

المتحدة تزويدنا بالأسلحة . . ورفضت فرنسا كذلك . . وفعلت بلجيكا نفس الشيء تحت ضغط بريطانيا بلا شك . . كما رفضت السويد تزويدنها بالسلاح . .

الحقيقة أن بريطانيا كانت تبخلُ علينا بالسلاح، في الوقت الذي كان يجرى فيه تسليحٌ إسرائيل على قدم وساق ..

استطاع جيشُ إسرائيل أن يأخذ أسلحة من انجلترا ومن فرنسا ومن بلجيكا ومن كندا ومن إيطاليا ومن دول أخرى

متعددة .. كان هذا الجيش يجدُ دامماً من يمدُه بالسلاح .. وكنا نحن نقرأ في الصحف الأجنبية ، سواء في الصحف الأجنبية الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية ، نقرأ أن جيش إسرائيل متفوق في السلاح وأن جيش إسرائيل يستطيع أن يهزم العرب.. وأن جيش إسرائيل يستطيع أن يهزم مصر .. كانوا يقولون هذا في صحفهم فنقول لهم : إذن لماذا تمنعون عنا السلاح؟..

لقد سلَّمُوا إسرائيل السلاحَ ومنعوه عنا .. لماذا ؟

لأنهم يريدون أن نكون ضعفاء . . وأن نكون تحت رحمتيهم . . وأن يجعلونا تحت حمايتيهم . . وماذا كانت النتيجة؟

بالطبع لم نأخذ سلاحاً من الغرب .. لم يكن معقولا أن الذين أقاموا إسرائيل سوف يرضون أن يعطونا السلاح لنواجه به عدوان إسرائيل .. فالاستعار هو القوة الحقيقية التى تسند إسرائيل .. والاستعار يزود ها بالأسلحة من أجل القضاء على حريتينا كما قضوا على قومية أهل فلسطين ..

لم يكن معقولا أن الذين أعطنوا وعد « بلفور » المشئوم سوف يرضون لنا القوة لمواجهة عدا الخطر الصهيوني ، وهذه الهجمات الصليبية التي تمثل حرباً صليبية جديدة "هدفئها



محمد فريد بطل كانح ضد الاستعمار

استعارى تعصبى ، الغرض منها : القضاء على العرب وخلق مُلك لِإسرائيل من النيل إلى الفرات .

الاستعار أين أعطانا سلاحاً فلابد أن يضمن أننا لن نستخدم هذا السلاح إلاكيفما يريد وبالشروط التي يريدها.. ورفضنا هذه الشروط لأننا نحرص على الحرية الحقيقية .. ونحرص على السياسة المستقلة ..

ولكن حينما رأينا هذا التحكُم .. هذا النفوذ الذي يتحكم فينا وفى رقابنا ، قررنا أن نطالب جميع دول العالم بأن تمدنا بالسلاح بلا قيد ولا شرط. .

قدمت هذا الطلب باسم مصر إلى أمريكا وإلى انجلترا وإلى فرنسا .. إلى روسيا وإلى تشيكوسلوفاكيا .. إلى باقى الدول .. وانتظرت الرد".. المسألة بالنسبة لناكانت مسألة حياة أو موت .. فماذاكانت النتيجة ؟

وصلتني ردود" من بعض الدول توافق على تسليح الجيش ولكن بشروط ..

رفضنا هذه الشروط .. فهذا هدف من أهدافنا .. وكما قلت لكم ، إننا قد نستجدى السلاح ، قد نـُريق ماء وجهنا من أجل السلاح ، ولكننا لن نتخلتّى عن مبادئنا .

وانتظرنا حتى وصلنا رد هدا الطلب من حكومة تشيكوسلوفاكيا، تقول إنها مستعدة أن تمدنا بالسلاح حسب حاجة الجيش وبالطريقة التي تناسبنا .. على أساس المقايضة .. هذه الاتفاقية على أساس تجارى .. على أساس المقايضة .. هذه الاتفاقية تسمح لمصر أن تدفع ثمن الأسلحة منتجات مصرية من تلك التي يمكن تصدير ها مثل القطن أو الأرز . . فني مقابل الأسلحة نقدم قطناً مثلا ..

فقبرلنا في الحال ..

قبـِلنا هذا العرض شاكرين ..

وأعلنناً صفقة الأسلحة مع تشيكروسلو فاكيا ومع الاتحاد السوفيتي ..

وأعلناً أناً قضينا على احتكارِ السلاح .. وتعاملَ معنا الاتحاد السوفيتي بكل أمانة وشرف .. وموقفهم معناكان موقف الصديق للصديق .

لقد رفضوا إعطاءنا السلاح ولكن عندما استطعنا أن نحصل عليه من غيرهم قامت قيامتُهم .. ثاروا وهدَّدُوا .. وقامت ضجة " في لندن وقامت ضجة " في لندن

وضجة في واشنطن .. قامت هذه الضجة من أجل استمرار التحكيم واستمرار النفوذ ، فهم يعلمون أننا بدون سلاح سنكون تحت سيطرتهم .. وتحت نفوذ هم .. ولكن بعد أن استطعنا أن نحصل على السلاح بدون قيد أو شرط فلن يكون في داخل مصر نفوذ إلالأبناء مصر .. وأن مصر تصبح يكون في داخل مصر تقبل أي تدخل أجنبي في شئونها ..

ثارُوا وهددونا وقالوا: إن ميزان السلاح في الشرق الأوسط قد مال .. وإن ميزان القوى قد اختل .. وإن هذا سيخلق حالة تـَوَتَرُ ..

### وكنتُ أقولُ :

\_ إذا كان من الناس من يعتقدُ أن تسليحَ الإنسانِ لنفسه لأغراض دفاعية يخلقُ حَالة توتر ، إذن فإنى أقترحُ ، نزعَ السلاحِ من جميع القوات المسلحة في دول العالم كله ..

قالوا .. وقالوا .. ولم يسكتُوا . . وبدّ والسّحون السرائيل .. بدأ الغرب يسلّح السرائيل من غير ضجة .. من غير ثورة .. في صمت وسكون .. أعطاها الاستعار طائرات ودبابات ومدافع .. أعطاها كلّ شيء في هدوء وسكون .. ولكننا لم نسمع صراحاً للاستعار .. وهذا يؤكد أن للاستعار

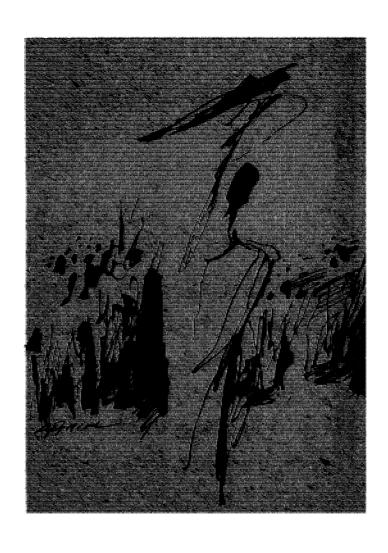

أغراضاً .. وهذا يؤكد أننا لا نواجه إسرائيل وحدتها .. ولكننا نواجه ُ الاستعار ..

عدونا ليس إسرائيل وحدها ..عدونا الذي أقام إسرائيل.

### لحظةالعسمر

خلال قرون طويلة كانت أجيال شعبينا تكافح وتناضل وكان الشهداء يسقطون على الأرض وبجوارهم أعلامهم مضرّجة بالدماء ، ولكنهم لم يستسلموا أبداً .. واستطاع هذا الشعب بإيمانه وبصبره وتصميمه أن يرى اليوم الذى تنزل فيه أعلام الاحتلال البريطاني وترفع فيه أعلامه ..

تخلصت مصر ُ من القوات الأجنبية(١) . . وخرج الانجليز ُ من مصرَ بعد احتلال دام ٧٤ سنة . .

نعم ، فمنذأكثر من سبعين سنة ، ووطننا يتكبِّرُ ويتجبَّرُ في عتلٌ غريبٌ .. الكلمة كلمته، والأمر أمره .. وقُدر لهذا

<sup>(</sup>١) خرج آخرفوج من القوات البريطانية في١٣ پونية ١٩٥٦ تنفيذا لاتفاتية الجلاء، واحتفل عبد الناصر مع الشعب بيوم الجلاء في ١٨ يونية ١٩٥٦ .

الجيل أن يشهد بعينيه قوات المحتل الغريب تتسلَّلُ عائدة ً من حيثُ أتت .

إن هذا الجيل من شعب مصر من تلك الأجيال التي واعدها القدر لتعيش لحظات الانتقال العظيمة التي تشبيه مهرجان الشروق. لقدعشنا ساعة الفجر ورأينا انتصار النور الطالع على ظلمات الليل الطويل.

لقد عشنا وشاهدنا فجر الاستقلال.

لقد عشنا وشاهدنا فجر الحرية

وعشنا ورأينا فجرَ العزَّة ِ والكرامَّة ِ .

وكان هذا نتيجة كفاح طويل وعمل مستمر .. لكن الكفاح لا يتوقف عند غاية .. الكفاح ليست له نهاية .. مدى الكفاح في أى شعب يستمر مدى الحياة .. وأنتم الشباب عليكم مسئوليات أكثر .. مسئولية بناء هذا الوطن .. ثم حماية الاستقلال الذى حققناه .. نحمى حريتنا ، ونحمى ما حققناه .. وسيتكاتف جميع أبناء الوطن من أجل حراسة ما حققناه ، لأن الشعب قد تولى أمرة بيده ...

ولكن ، طالما كان هناك استعار فلن نشعر باطمئنان وسنظل دائماً على حذر .

طالما كان هناك استعار لا يمكن أن يكون مناك سلام .

نحن نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا .. هذا مبدونا ، فنحن نريد السلام ، ونريد أن نعيش في سلام بعيداً عن المؤامرات الدولية والمؤامرات الاستعارية التي تريدان تضع يدها على الضعيف فينا لتلتهمه أولا ثم تلهم الآخرين ..

إنهم يريدون أن نكون ضعفاء ، بل إننا أغنياء بالإيمان وأغنياء بالتضحية ومبادئنا : نحن مع حرية الشعوب . نحن ضد الاستعار والسيطرة الأجنبية ، لأن الاستعار معناه الاستغلال والسيطرة والتحكم ، ونحن .. لن نقبل استغلالا .. ولا سيطرة ولا تحكما ، لأن هذا الشعب صانيع التاريخ وصانع الحضارة لا يقبل بأى حال من الأحوال أن يخضع للاحتلال أو للسيطرة الأجنبية مهما كانت الأسباب .

إذن هناك حرب بيننا وبين الاستعار برغم إرادتنا .. لأننا نحارب هذه الحرب من أجل الدفاع عن كرامتنا واستقلالينا وشرفينا وحريتينا ..

•

لقداستُعْمِرِنا واحتُلبَّت أراضينا ، وكل ما نريدُه أن نحقق لنا شخصية مستقلة وية ليست تابعة الأحد.. شخصية حرة توجه سياستها الداخلية كيف تريدُ.. وكذلك توجّه سياستها



الخارجية تحقيقاً لمصالحها . كل سياستنا تنبعث من مصلحتينا ، من ضمير تنا ، من نفسنا .. من أرضنا .. من مصر .. ولانقبل مطلقاً أن نأخذ أوامر من الخارج ، فإذا أردنا أن نحقق الحرية والاستقلال لابد أن نثق ونعلم علم اليقين أننا لابد أن نعتمد على أنفسينا وعلى شعوبينا .. وإننا إذا اعتمدنا على دولة أجنبية فلن نكون في النهاية إلا غنيمة كما كناً بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية .

إننا نسيرُ في هذا الطريق مهما قابلتنا المصاعبُ .. نسيرُ في هذا الطريق لأننا نومنُ بالسيرِ في هذا الطريق ، وأن لا حياة َ مع الاحتلال .

وما من شك في أننا جميعاً نحلم بمصرَ المتحررة ِ القوية ِ ، ذلك أمرٌ ليس فيه خلاف بين مصري ومصرى .

# صورة طبق الأصل

تخلصت مصر من القوات الأجنبية سواء أكانت برية أم بحرية .. وشعرنا أننا نقابل مرحلة جديدة من تاريخنا .. مرحلة نشعر فيها بأننا سادة في بلاد نا .. لكن .. هل تركنا الاستعار ؟

عندما صمَّم الشعبُ على بناء السَّد العالمِي.. واجه ْنَا من الاستُيعار المعاكساتِ وكلَّ الوسائيل التي تعوقُ التَّقدم .

رفَ ضُوا أن يمدوا لنايدَ المعونة وكان رفضهم بطريقة مهينة..

والسدُّ العالمِي .. ضرورة للمصر .. السدُّ العالمِي جُزْء كبيرٌ من الخطة الكبيرة التي رسمناها لوطنيناً لكي نزيد مساحة الأرض المنزرعة في بلاد نا ، من أجل مزيدٍ من الغيداء ، ومن أجل متزيدٍ من فرص العمل للمواطنين . وإلى جانب ما يعودُ به على البلاد من فوائدَ لاتُحصى، فهو أضخمُ مشروع من نوعه في العالم . .

المشروع كان فى رأبي رمزاً لمصر الجديدة ... وكنت أرى أنته سيكون مصدر اعتزاز لكل مصرى ..

وكان مفروضاً أن نبدأ المشروع فى شهر يونيه (١٩٥٦).. وهذا البناء يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى بناء السدّد نفسه.. والمرحلة الثمّانية كهربته. . وكان مقدَّراً لنفقات بناء السدّد العالى حوالى ٢٠٠ مليون جنيه (فى ذلك الوقت) .

واجهتنا عقبة التمويل .. وكان لابدً من تمويل هذا المشروع الضخم من الخارج .. واتصلنا بالبنك الدولى وطلبنا منه ــ ونحن المشتركون فيه ؛ المساهمة في تمويل المشروع ..

دارت المحادثات في سبتمبر ١٩٥٥ .. وبدأت المفاوضات المبدئية لتمويل المشروع ..

ووجدنا تشجيعاً من الولايات المتحدة الأمريكية ، بل إن بريطانيا نفسها عرضت أن تساهم بستة عشر مليون دولار بشرط إتمام الموافقة على القرض الأمريكي .. وعلى هذا الأساس سافر وزير المالية إلى «واشنطن» ، فقال الأمريكان: إنهم قرروا لمصر ٤٠ مليون دولار معونة ..

ولكنه كان كلاماً على ورق.. فقدرجع الانجليز فى كلاميهيم وقالوا: خذوا القرض من البنك الدولى ونحن نعطيكم مليون جنيه والأمريكان يعطونكم ٢٠ مليوناً.

وفي هذه الأيام جاء السفير الروسي وقال:

\_ إن روسيا مستعدة" للاشتراك فى تمويل الستد العاليي . . وكان ذلك فى شهر ديسمبر ١٩٥٥ فقلت له :

\_ إننا نتكلم ُ مع البنك الدولى .

وتأجِّل الكلامُ في التفاصيلِ .

وعرف الأمريكان أن هناك عرضاً روسياً ، فأرسل مديرُ البنك الدولى يطلب دعوتـه للحضور لمصر .

وصل « مستر يوجين بلاك » مدير ُ البنك الدولى فى شهر فبراير ١٩٥٦ ، وقال إن البناك الدولى مستعدٌ لإقراضنا ٢٠٠ مليون دولار .. وحينها قابلته قلت ُ له :

- بصراحة نحن عندناعقدة من ناحية القروض و الفوائد لأننا رحنا ضحيَّة الاحتلال بسبب القروض .. فلن نقبل أى مال يمسُّ سياد تنا ..

وقال:

\_ إننا بننك دولى ، وليس بنكاً سياسياً .. وليس لى « دعوة » بأمريكا .. ولا أقول إلا الرأيَ اللّذي أفي به ..

#### فقلت له :

\_ إن مجلس إدارة البنك يتألف من الدول ، فهو على هذا الأساس بنك سياسي ..

وكنت أنظر إلى « مستر بلاك » وأتصور أن الذى يجلس أمامى : « فرديناند دلسبس » .

عاد بى تنفكيرى إلى الكلام الذى كنا نقرؤه : فنى عام ١٨٥٤ وصل إلى مصر «فرديناند دلسبس» وذهب إلى الخديو «محمد سعيد باشا» وجلس بجانبه وقال له : نريد أن نخفر قناة السويس ، وهذا المشروع سيفيد فائدة لا حد لها ، فهو مشروع ضخم وسيعود على مصر بالكتير .

وعندما كآن «بلاك» يـسترسـِلُ فى كلامه معيى ، كنت أحس بالعقد الموجودة فى الكلام الذى يقوله .. ويعود بى التفكير إلى «دلسبس» .. ثم قلت له :

ـ نحن عندنا عقدة في هذه الموضوعات .. ونحن لانريد أن نرى «كرومر » في مصر ثانية ليحكمنا .. عمل في الماضي قروضا و وفوائد على القروض وكانت النتيجة أن احتل

بلدنا .. فأرجو أن تضع هذا الاعتبار فى نفسيك وفى كلاميك معى ، فنحن عندنا عقدة من دلسبس ومن كرومر .. عندنا عقدة من الاحتلال الاقتصادي.

هذه هى الصورة ُ التى صورَت ْ لى .. صورة « دلسبس » حينها وصل إلى مصرَ .. وصلَ « دلسبس » إلى الاسكندرية ِ وبد أيعمل فى حذرٍ وخديعة ..

وفى ٣٠ نوفمبر ١٨٥٤ ، وبعد أن اتصل دلسبس بالخديو «محمد سعيد» ، حصل على امتياز القنال .. وفى صدر هذا الامتياز الذى منحه ُ «سعيد» «لدلسبس » قال الآتى:

«حيث إن صديقنا «مسيو فرديناند دلسبس» قد لفت نظرنا إلى الفوائد التي قد تعود على مصر في توصيل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ، بواسطة طريق ملاحي للبواخر ، وأخبرنا بالفوائد التي تعود على مصر وأخبرنا عن إمكان تكوين شركة لهذا الغرض من أصحاب رءوس الأموال ، فقد قبلت الفكرة التي عرضها علينا وأعطينا تفويضاً خاصاً بإنشاء شركة لحفر قناة السويس واستغلال القناة بين البحرين . » .

«دلسبس» قال للخديو، أنا صديقُك وقد جئت ُ لا فيدَك وأعمل قناة بين البحرين تستفيد منها ..

وكان هذا الكلام عام ١٨٥٤ ..

وفى عام ١٨٥٦ .. أى منذ مائة عام .. تكوّنت شركة قناة السويس..وتعهدت مصر ُ بأن تورّد َ العال الذين سيحفرون القناة َ بأرواحِهم وجماجِمهم ودمائهيم . .

تعهدت مصرُ بتقديم العالِ كسخرة .. ١٢٠ ألف عامل ماتوا في حفر القناة . . خُفرِرَتْ القناةُ بجماجِمِناً وعِظامنا ود ماثنا . .

وكانت نتيجة الكلام الذى قاله (دلسبس) للخديو عام ١٨٥٦ ، ونتيجة الصداقة والديون ،هى : احتلال مصر . استدانت مصر بسبب هذا الموضوع .. فماذا فعلت ؟

اضطُرت مصر في عهدِ «اسهاعيل» إلى بيع ِ نصيبها من الأسهُم وقدره ٤٤٪ من أسهم الشركة ..

وفوراً أرسلت انجلترا تشترى نصيب مصر من الأسهم في الشركة . . اشترته بأربعة ملايين جنيه . . وبعد ذلك تنازل اسهاعيل للشركة عن الأرباح التي كان يأخذها . . وكان المفروض أن تأخذ مصر ١٥٪ من أرباح الشركة

زيادة على أرباح أسهمنا . .

أى أن بريطانيا أخذت نصيب مصر بدون مقابل .. انجلترا حصلت منجاناً على هذه الائسهم . وبعد أن كانت القناة محفورة لمصر ؛ كما قال دلسبس للخديو ؛ أصبحت مصر ملكاً للقناة ..

.

عادت بى الذاكرة ألى الكلام الذى كنا نقرؤه عام ١٨٥٤ فقد قال البنك الدولى :إنه مستعد لإقراضنا ٢٠٠ مليون دولار على خمس سنوات ، ونحن نصرف خلالها ٣٠٠ مليون دولار. ولكنه لم يضمن أن تدفع أمريكا وانجلترا أكثر من ٧٠ مليون دولار ..

وعلى هذًا الأساس بدءوا يشترطون الشروط ..

وظهرَ الفخُ ..

نأخذُ ٧٠ مليون دولار .. ونبدأ في المشرُوع ، ونصرفُ المال فنطلبُ من البنك مبلغ ٢٠٠ مليون دولار ، فيعرضُ علينا البنك شروطة .. وإما أن نقبلَ شروط البنك أوأن يتوقف المشروع ويضيع ماأنفقناه هباء . وليتحكموا فينا عندما تستنزف أموالنا قبل أن نصل إلى أية نتيجة .

ومعنى هذا: أن يئرسلَ البنكُ من يجلسُ مكانَ وزيرِ الماليةِ ومَن يجلسُ مكانَ وزيرِ الماليةِ ومَن يجلسُ مكانى أنا .. هذا هو الفخ الذى انكشف .

من هنا كان كلما قعد « بلاك» وتكلم ، يعود بى التفكير إلى « دلسبس »

هذا هو ما حدث في الماضي ..

فهل يعيدُ التاريخُ نفسهَ ثانية ويعودُ إلى البِخداع والتنضلييل ؟

كلا .. لا يمكن مطلقاً .. لا يمكن أن يعود َ التاريخُ مرة ً أخرى .

لن نقبل أن يعيدَ التاريخُ نفسَه مرة ً أخرَى .

إننا فعلا نحسُّ بالقلق من التحكم ِ والسيطرة ِ .. ومن كلَّ شيء ينتكِّرنا بالاستعار ِ الذي عانينا منه كثيراً .. ونحن نحاولِ إخراج شظاياه من أجسامينا .

## وعادت القناة لأصحابها

نحن لا نُكرِّر الماضي . . بل نحن أن يبي بلدنا . . ونتجه إلى الأمام ، وإذا التفتنا إلى الحلف ، فلنهدم آثار الماضي التي حدثت رغماً عنا خداعاً وتضليلا .. لن نُخدَع مرة أخرى .. لن يخدعنا الاستعار ..

وفى ذلك الوقت كنت قد سافرت إلى بلجراد (١) لمدة أسبوع لاجراء محادثات مع «المارشال تيتو والبانديت نهرو» وجاءني النبأ في الطائرة وأنا في طريق العوده إلى القاهرة من اجتماع « بريوني » (٢)

<sup>(</sup>۱) ۱۲ يولية ۱۹۵۲.

<sup>(</sup>٢) هذا الاجباع حضره الثلاثة الكبار في جزيرة بريوفي بالبحر الأدرياتيكي وهم :
شرى نهرو رئيس وزراء الهند الراحل ، و المارشال تيتو رئيس جمهورية يوغوسلافيا والرئيس
جمال عبد الناصر . وقد وضع هذا المؤتمر في ٢٠ يوليه ٥ ه ١ قرارات هامة لتقوية الروابط مع
الدول التي ترفض الانحياز ، وتحقيق التعايش السلمي العالمي ، وتحريم أسلحة الدمار ، ونزع
السلاح ، ووجوب حل مشكلات فلسطين والجزائر - قبل استقلالها – والمانيا وتمثيل الصين الشعبية
في الأمم المتحدة ) .



عدت إلى القاهرة لأواجه النتائج ووجدت قرار « دالاس » (وزير خارجية أمريكا) بسحب عرض المساهمة في تمويل السدّ العالى .. وقد كان ﴿ نهرو » ضيفاً في القاهرة ، فوجهت كلّ اهتمامي إليه ، ولم أتفرغ لأفكر في المشكلة إلا بعد أن غادر البلاد .

ولزمتُ الصمتَ ثلاثيَة أيام ..

كان من المُحال وضع المشروع على الرف بعد أن تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها بريطانيا، ثم البنك الليولى عن تمويل المشروع. ولم يكن أمامي وسيلة أخرى لزيادة الدخل القومي بهذه الدرجة الواضحة إلا تأميم القناة ..

كان رفض ُ القرضِ لبناءِ السدِّ العالى هوَ الدافعَ المباشرَ.. ووجدنا أن خيرَ ما نفعله أن نعتمدَ على أنفسنا.. مؤمنين بحقنا فى تأميم القناة ..

لقد بُنيت القناة من أجل مصر .. ولمنفعة مصر .. ولكن أصبحت مصر ميلكاً للقناة .. وسألت نفسي :

\_ هل خضعت القناة ُ لقوانين ِ البلاد ِ وعرفيها ؟

كلا ، كانت دولة في داخل الدولة تعتمد على الاستعار وتعتمد على مؤامرات الاستعار وأعوانه ...

كانت صرحاً من صروح الاستبداد ومنبعاً للاستغلال ، واستنزاف المال ..

مثلاً: دخل القناة ١٠٠ مليون دولار كلِّ سنة ، تأخذُ

منها مصر ٣ ملايين دولار فقط .. وبريطانيا تتلقى الفوائد كلّ سنة منذ افتتاح القناة ..

اغتصبت بريطانيا حقّنا فيها ..الشركة التي قامت من أجل مصلحة مصر .. كان يذهب لهم طبعاً .. ومع هذا فقد كان اسمها : شركة مساهمة مصرية .. وهذه الشركة مقرها باريس ..

هذه القناة ملك لمصر .. حفرت بواسطة المصريين .. 
۱۲۰ ألف مصرى ماتوا أثناء حقرها .. قناة السويس التي ضحيننا فيها ، قناة مصرية .. مصر هي التي مات من أبنائها ١٢٠ ألف عامل ..

هذه القناة ملك للصر .. نَسْتَرجُعها من أجل التصنيع ِ ونبني بها تـَقدمنــا ..

وحسب القانون الدولى كلُّ دولة من حقّها تأميم الشركات المنشأة داخل حدود ها الإقليمية ، ١٠٠ مليون دولار تحصلها القناة كل سنة .. سنحصلها نحن لمنفعة مصر ، وعلى ذلك فلن ننظر إلى المعونة الأمريكية التي كانت ٧٠ مليوناً فقط .

وفى ليلة ٢٦ يولية ١٩٥٦ ، كان عليَّ أن ألقي خطاباً

فى الإسكندرية .. وكان فىنيتى أن أعلن فى هذا الخطاب تأميم القناة ..

وكان الجنود المصريون ينتظرون ومعهم أوامر بالاستيلاء على مكاتب شركة قناة السويس ومنشآتها .. وكانت كلمة السر للبدء في العملية هي أن أذكر «دلسبس» في خطابي ..

#### وَقُلْتُ :

هذه الشركة التي مقرها باريس مغتصبة مثل «ديلسبس» مثل «بلاك» عندما جاء .. سسَبني السدَّ العالى .. سنبنيه ونحصل على حقوقنا .. سنعتمد على سواعيدنا وعلى دمائينا .. فنحن أغنياء .. كنا مهاونين في حقوقنا .. أما اليوم فسوف نستر دهده الحقوق خطوة " .. وأقول باسم شعب مصر هذه الحقوق خطوة " .. وأقول باسم شعب مصر إننا سنحافظ على هذه الحقوق ودونها دماؤنا وأرواحنا .. وسنبني مصر القوية .. مصر العربية .. وقد وقعنت اليوم ، ووافقت الحكومة على القانون الآتي :

باسم الأمة .. قرار من رئيس الجمهورية :

«توُمَّمُ الشركة العالمية القناة ِ السويس البحرية إلى شركة ِ مساهمة مصرية .. »

و بمجرد أن انتهيت من إلقاء خطابي ، كانت العملية ً

كلُّها قد نُفذت .. و لا أعرف شيئاً مر جدوء في حياتي كما مرتّت هذه العملية ..

**9** 

بعد مائة ِ سنة عادت الحقوقُ إلى أصحابها.. عادت حقوقتُنا فى قناة ِ السويس ِ بعد ١٠٠ سنة .. وأصبحت القناة ُ ملِكاً لمصر َ بعد أن كانت مصر ُ ملِكاً للقناة .

أممًنا القناة حتى تعود أموالنا إلينا .. أموالنا التي يستغلونها ويمتصونها في أرضينا .. وبكل تأكيد ليس عيباً أن أكون فقيراً ولهكن العيب امتصاص الدماء .

أممّنا القناة ونحن نعتقد أننا بهذا نشعرهم أن هذا الشعب لا يرضَى الإهانة والهوان. حتى يشعر الاستعار أننا ، وإن كنا دولة صغيرة لا تملك القنابل الذرية ، لكننا نحافظ على استقلالنا وكرامتنا . لن نكرر الماضي أبداً .. ولن نلجأ إلى تجار الحروب ..

نحن لسنا دولة عُظمى، ولسنا دولة كبرى، إنما نحن دولة على قدر الحال نحاول أن نبنى أنفسنا بأنفسنا .. أممنا القناة فقامت قيامة الاستعار .. هذد .. وتوعد .. وهذا له قصة أخرى ..

## كل انتصار .. محطة سرية

حتى أنا .. لم أكن أتصورُ مدى الفرحة التى استقبل بها الشعبُ قرارَ تأميم القناة .. لا الشعبُ المصرى وحده ، لكن العالم العربى كله . خرجت بعد تأميم القناة إلى الشارع والشعبُ كله يهتف : «حنبنى السد .. حنبنى السد .. »

إننا اليوم ونحن نستعرض التاريخ الماضى ، أحسست أننا نبنى أيضاً سد العزة والحرية والكرامة .. ونقضى على سدود الذل والهوان والاستعباد .. إننا يجب أن نبنى السد العالى في سبيل المجتمع الذي نريده . ويجب أيضاً أن نبنى بيد ، وندافع عن بلدنا بيد أخرى ، حتى لا يتحكم فينا مستبد ، ولا يتحكم فينا مستعمر . .

وبعد تأميم القناة ِ ، اتبع الاستعارُ أساليب معينة ..

أساليبَ هو خبيرٌ فيها باستمرار .... وبدأت حربُ الدعاية ضدّنا ..

بعد تأميم القناة بسبعة أيام بدأت الإذاعات السرية ضدة مصر.. ضد الانتصارات الكبيرة وللتشكيك في مشروعات معينة ..

كنا نسمع محطات إذاعة تتكلم فى الليل والنهار. ظهرت محطة سرية اسمها «صوت الحق» تهاجم الشعب المصرى والشعب السورى ومحطة سرية أخرى اسمها «صوت مصر الحر» تهاجم الحرية والأحرار .. كان ذلك بعد معركة «بورسعيد».. كل انتصار بمحطة سرية .

اتبع الاستعارُ أساليبَ متعددة للمحطاتِ السرية التي تذيعُ ليلا ونهاراً وتقول كلاماً بذيئاً .. وقد قال نائب بريطاني :

إن هناك محطات سرية انجليزية تقدم إذاعات بذيئة .. والحكومة الإنجليزية بما عهدناه فيها ، كذبت هذا الكلام. وكلنا نعرف أن الكلام الذي تقوله المحطات الاستعارية أكثر من بذيء، يهدف إلى تحقيق أهداف الاستعار وتضليل الأحرار ..

إنهم ساخطون علينا ويشتموننا ليلا ونهاراً في إذاعاتهم وفي صحفهم .. لماذا ؟

كنا فيما مضى ، قبل الثورة نسمعُ الكلام ونسيرُ بجانب الحائط وكانت هذه الحالُ بالنسبة لهم مريحة جداً ، ولهذا لم يكونوا ساخطين علينا ..

وبدأت حملة بواسطة مكاتب الاستعار تُوزِّع الصورَ الكاريكاتورية في جميع البلاد العربية وترسلها أيضاً هنا في مصر .. ولكن الوعي العربي كان أقوى من قوة الاستعار، والعرب الأحرار كانوا يقولون لنا :

« شوفوا الاستعمار بيعمل إيه »

العرب عاشروا الاستعار وعرفوا أساليبه وأهدافه.. الاستعار الذى وعد أهل فلسطين بالحرية سنة ١٩١٧ وبأن يكونوا دولة مستقلة ، وأعطى فى نفس الوقت وعد «بلفور» الذى يعطى فلسطين لليهود ..

هذا الاستعهار ليس غريباً علينا .

ولم يقتصِر الأمرُ على هذا الحد ، لقد زُورَتُ الجرائدُ المصرية .. مثلامجلة روز اليوسف المصرية ، عملوا مجلة "أخرى تشبه روز اليوسف تماماً ، وفيها معلومات مزورة وكاذبة

ضدً مصر ووزَّعُوها فى أنحاء العالم العربى وفى نيويورك بإمكانيات كبيرة جداً .

أما الصحافة الأمريكية فهى تصنع الحكايات ثم تصدقها ثم تبنى أحكامها على أساس هذا التصديق ، وحين نقرأ في صحف الدول الاستعارية نجد كلاماً فارغاً يتعبر عن الحقية وعدم الاعتراف بالحقيقة ، وأول مرة اعترفوا بالحقيقة حيما نشرت إحدى الصحف الحقيقة عن التطور الاقتصادى في بلاد نا .

ومرة أخرى أريد أن أقول : إن وسائل الاستعار لاتنطلى علينا ، لكننا نكشفها يوماً بعد يوم ، ولقد ذكرت على سبيل المثال محطات الدعاية التسع السرية التي تعمل ضدنا .. والغرب هو الذي يشن علينا حرب الدعاية والحرب السياسيَّة والحرب الاقتصادية ، ولقد اتضحت النيات العدوانية المتربصة بنا ، في حين تحقق أنه ليس لدينا نحن أيُّ نيَّات عدوانية .

إننا نريد ُ أن ندافع َ عن أنفسنا .. وهذا حقٌّ مشروع .

إننا نعتبر أن حقّنا فى الدفاع عن أنفسنا ضدَّ العدوان بجميع أشكاله حق مقدس لنا ، والمعركة من ناحيتنا معركة وفاعية .. هذه هى حقيقة الموقف

وزان شاء الله سننتصر دائماً وسيعملون محطات سرية ب

# القناة ليستللبيع أوللإبجار

كُناً ننادى بالسلام ونقول إننا نعملُ من أجل رفاهية ِ أبناء مصر ، ولكن هل تركنا تجارُ الحروب نبنى من أجل حياة الرفاهية لجميع أبناء الوطن ؟

الاستعارُ لا يريدُ لنا أن نبنى ولا أن نرفَع مستوى المعيشة ، ولكن الاستعار كان يريد منا أن نعمل من أجل أهدافه ومن أجل تنفيذ سياسته ..

إن المشكلة الحقيقية هى تدخلُ الاستعارِ المستمرُ فى أمورِنا، وإصرارُه على أن يُعيد الشرق العربي إلى مناطق نفوذِه التى تمرَّد عليها بالرغم من أنهم نادوا بحرية تقرير المصير، وبحرية الشعوب فى تقرير مصيرها .. هذه هى مبادىء الأمم المتحدة التى نادوا بها والتى أعلنوها بعد الحرب العالمية الثانية،

لكنهم اليوم تنكتروا لتقرير المصير ولحرية الشعوب . ولست أفهم لماذا لا يحترمون إرادة الشعب العربي ؟ ولماذا يُصرُّون على موقفيهم هذا ؟

الاستعار للم يوض أبداً أن يرى مصر وقد تحرّرت من العبودية . وحاول الاستعار دائماً ألا تقوم لنا قائمة .، وكان يقف لنا دائماً بالمرصاد ، يريد منا أن نكون أذ لاً على تابعين ، نحيا حياة جُرِّدت من الشرف ومن الكرامة .

لكن ً الحياة َ الذليلة َ هي العبودية ، والموتُ خيرٌ من الذل.

وأراد الاستعمارُ أن يُشعرَنا بأن معركَ تنا في سبيلِ الحريَّةِ والاستقلالِ سنذوقُ فيها الويل. ونذوقُ منها العذاب. فصبرُنا .. وكافحننا ..

بعد تأميم ِ القناة .. بدأ الاستعار ُ يهدُّد ُ .. بالحربِ والقوَّة والعدوان ..

بعد التأميم ِ بدأت حربُ الأعصاب ..

حسب الاستعار .. وقادة الاستعار ، وقالوا: إن مصر ستقفل قناة السويس .. ستقفل طريق المواصلات الرئيسي ، وكانت هذه مشكلة مفتعلة ب خلقتها فرنسا وبريطانيا .. بل أمروا مرشديهم أن يتركوا خدمة القناة يوم ١٤ سبتمبر بل أمروا مرشديهم أن يتركوا خدمة القناة يوم ١٤ سبتمبر بل أمروا منتصف الليل .. حسبوا بغير شك أنهم بهذا

يشلُون حركتنا ..

وفى الظروف العادية يحتاج تسنيير الملاحة ٢٥٠ مرشداً ولم يبق لنا بعد أن تخلقى المرشدون البريطانيون والفرنسيون عنا ، سوىستة وعشرين مرشداً مدرباً ، وثلاثين مرشداً تحت التمرين .. ولكن بعض المرشدين المصريين اشتغلوا ٧٢ ساعة بلا توقتف ..

وفشلت هذه المحاولة '.. وظلت القناة مفتوحة"، ولم يحدث فيها أى تعطيل أو توقف ، وتمكنا من إدارة القناة وأثبتنا كفاءة فى ضمان سلامة الملاحة فى القناة منذ الليلة الأولى. فموقفنا واضح . القناة فى نظرنا لا تثير مشاكل بالمرة .. وموقفنا واضح فى رغبتنا على المحافظة على مصالحنا مع رغبتنا رغبة أكيدة فى التعاون مع الدول المنتفعة بالقناة .

تركنا قناة السويس مفتوحة لتكون خيراً لنا وخيراً للإنسانية ..

وموقفهم واضح . لم تكن المشكلة خاصة بالملاحة أو باستخدام قناة السويس فى نظر البريطانيين أو الفرنسيين . بل كان هدفهم إفساد خطتنا حتى لا نتمكتن من مواجهة نفقات بناء السد العالى باعمادنا على دخل القناة .

وبعد التأميم .. سألونى : هل من الممكن أن تدرس اقتراحاً بتأجير قناة السويس لمدة عشر سنوات ؟

وطبعاً لم آخذ هذا العرض المضحك على محمل الجذ وأجبت :

ـ قناة ُ السويس ليست للبيع ولا للتأجير .

#### فقالوا:

ــ ولكن ً تأجير قناة ِ السويس سيُـمول مشروع السدُ العالى . فقلت :

ــ حقاً ، ولكن السياسيّ المسئولَ ، لايستطيع أن يبيع أو يؤجّرَ سيادة بلاده .

.

وأراد الاستعار أن يعطى لمصر درساً تفهمه وتستوعبه الدول الأخرى التي تهدف إلى الحرية والكرامة . . فدَعت دول الاستعار إلى عقد مُوتمر في لندن .. وبدأ موتمر لندن يدعو إلى تدويل القناة التي هي جزء من مصر . وهذا تعبير مهذب عما ينبغي تسميته بالاستعار الدولى .

وأراد «موتمر لندن» أن يفرض علينا رأيه ُ فرضاً .. وأرسل إلينا بعثة برثاسة «منزيس » رئيس وزراء استراليا



ومعه لجنة تمثل ١٨ دولة ..

أتى بالتهديد والوعيد .. جاء إلى مصروطلبَ منا أن نقبل تدويلَ القناة .. وكان ردنا :

\_ القناة جزء من مصر ولا يمكن تدويلُها لأنها تُحدُّ بأرض مصر، ويعيش عليها أبناء مصر ..

وهدَّدنا « منزيس » وقال :

\_ إن القناة إذا لم تُدوَّل سَتُصَابُ بمتاعبَ لا أُوَّلَ لَمُ ولا آخر ..

قلت له:

\_ إذا كانت المتاعبُ ستقابلنا على أى حالٍ من الأحوال فخيرٌ لنا أن نقبلتها من الآن ، ولا داعي للمفاوضات .

وقلتُ له : إن شعبَ مصرَ لا يسمحُ لكرامته أن تُمسَّ . عاد «منزيس » إلى لندن فاشلاً .. فهو لايوُمنُ أن مصرَ يمكن أن تديرَ القناة .. ويوُمن بأنه لابدً من تدويل القناة .. يوُمن أن القناة كلبد أن تكون ملكاً للدول الاستعارية .

وحينها عُر ضَتْ مشكلة ُ قناة السويس على مجلس الأمن، فإن « الفيتو » السوفيتي هو الشيء الوحيد الذي أوقف قرار مجلس الأمن ومنع تدويل السويس ، وكان الجميع في جانب تدويل القناة ماعدا الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا .

وعندما التقيتُ بالشعب السوفيتى فيا بعد قلت لهم باسم شعب مصر : إننا شعبٌ نصادقُ من يصاد ِقُننَا ونعادي من يُعادينَا .. وإننا شعبٌ يحفظُ الجميل .

### خرج الاستعارمن الباب.. وعادمن الشبياك

كُنَّا نعملُ على بقاء القناة مفتوحة للملاحة ، بينما كانوا يعملون على إغلاقها .. وقد أغلقوها فعلا .. بالعدوان .. هاجمونا .. وسدُّوا مجرى القناة ..

كنًّا نقول: نسالم من يسالمنا ونعادى من يعادينا ..

كنا نقول : ليست لدينا أيَّة ُ نوايا عدوانية ..

ولكن هل تخلَّتْ انجلترا عن حقدِها وعن مكر ِها ؟

خرجت القوات البريطانية وبعد أربعة شهور ، رجعوا ثانية ليحتلوا مصر بالطائرات .. بالحرب .. بالعدوان .. معركتنا مع الاستعار بعد الجلاء لم تنته ..

الإنجليز خرجوا في يونية ورجعوا في أكتوبر من نفس

العام . . أربعة أشهر أحسسنا فيها بطعم الحريَّة ..

ولكن ، كانت انجلترا تقف لمصر دا مما بالمرصاد .. فهي ترى في قوة مصر تهديداً لمصالحها في الشرق الأوسط .. فحينها أثبتت مصر وجود ها في العالم كقوة عسكرية ، وحينها وجدت انجلترا أن قواتها المسلحة أصبحت عاملا هاماً في القضاء على النفوذ البريطاني ، تكاتفت دول الاستعار على هدمها وتآمرت بريطانيا على مصر واستطاعت في هذا الوقت أن تنزل بمصر ضر بة حينها قضت على أسطولها في معركة «نفارين» مصر ضر بة تحينها قضت على أسطولها في معركة «نفارين» تنهض مصر ، وأن تخللق كنفسها شخصية قوية فتآمرت عليها مرة أخرى ، واستطاعت بالخديعة أن تثبت أقدامها .. هذا هو التاريخ .. تاريخنا في الماضي .

أما فرنسا. فكانت تريد بالدرجة الأولى ضرّب مصرر باعتبار مصر قاعدة لحركة الثورة العربية .. فرنسا كانت ترى في قوة مصر تهديداً لنفوذها في شال أفريقيا .. كانت تريد أن تُبعد مصر عن أداء دورها المشروع والحق في تأييد ثورة شعب الجزائر - كانت فرنسا تريد إخضاع القاهرة

وهي تعتقدُ أنها تستطيعُ بذلك إخضاعَ ثورة ِ الحِزائر .

تآمروا بخبث ومكر .. بطريقة لا تدعو للاحترام بل للسخرية .. هل سيعيد التاريخُ نفسه ؟

لقد بدأت المؤامرات بمؤامرة إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بهجوم إسرائيل الفجائى على الحدود المصرية يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر (١٩٥٦) ، بدون أى سبب إلا التآمر ، وإلا حقد بريطانيا .

فى صبيحة هذا اليوم عبر الإسرائيليون حدود مصر .. وحينا هجمت إسرائيل أعلنت بريطانيا أنها لن تستغل الفرصة .. ولكن ..

فى اليوم التالى .. فى يوم ٣٠ أكتوبر ، قُدُّم إلينا إندارٌ بريطانىٌ فرنسى .. إنه أعجب إنذارٍ فى التاريخ .. أعجب إنذارٍ يُوجَّهُ من دولة إلى دولة ..

والإنذارُ يطلبُ وَقَنْفَ القتال ..

وقف القتال . . والقواتُ الإسرائيلية المعتدية لا تزالُ داخل الأراضى المصرية . . ويطلبُ الإندار مين مصر ، ومن إسرائل أيضاً الانسحاب عشرة أميال عن قناة السويس . يطلب بأن ينسحب كلٌ من الجانبين إلى مواقع تبعد عشرة أميال



جوزيف بروز تيتو بطل كافح ضد الاستعمار

عن قناة السويس .. وإلا .. التدخل .. ويطلب الإنذار قبول احتلال بورسعيد والاسماعيلية والسويس بواسطة القوات المسلحة البريطانية والفرنسية من أجل حماية الملاحة في القناة.

حدث هذا فى وقت كانت الملاحة ُ فيه مستمرة .. ولم تهدَّد إطلاقاً .. وقالت بريطانيا فى إنذارها : ﴿ إِذَا لَمْ يَصِلُ الرَّدُ قَبْلُ ١٢ سَاعَةً فَإِنْهَا سَتَعْمَلُ عَلَى تَنْفَيْذُ ذَلَكُ ﴾ .

\* \* \*

طبعاً إسرائيل كانت سعيدة بهذا الإنذار لأنه يحقّق لها أهدافها . . وأعلنت إسرائيل حليفة بريطانيا وفرنسا أنها وافقت على هذه الشروط ..

طبعاً إسرائيل توافق ُ على أن تنسحبَ عشرة أميال عن القناة. وقف القتال .. توافق ُ عليه أيضاً الأنها المعتدية ..

واحتلال بورسعيد والاسهاعيلية والسويس . إسرائيل توافق عليه طبعاً .. لأن إسرائيل هي الوحيدة التي عارضت في جلاء بريطانيا عن منطقة القناة . أمامصر ، فكانت الضحية لهذا الانذار ..

لكن هل نقبل احتلال بريطانيا وفرنسا لقطعة ٍ من أرض ٍ مصر ؟

هل نقبل راضين هذا الاحتلال أم هل نـُقاتل في سبيلِ حرية وطننا وفي سبيل الشرف والكرامة ؟

إننا نقول : نسالم من يسالمنا .. وسنقابل العدوان بالعدوان .. وهناك فرق بين السلام والاستسلام .. السلام لا يعنى مطلقاً الاستسلام .. ولكن يعنى السلام الحر الشريف المبنى على حق الشعوب في حريتها وفي أن تحكم نفسها بنفسها وأن تتمتع بحريتها وبخيراتها ..

إننا ننادى بالسلام .. سلام عن عزة وكرامة وشرف .. وإننا نحمى السلام بدمائنا ، بعرقنا ، بعملناً لنعيش عيشة حرة تتمتع فيها بأرضنا وبحكم أنفسنا ..

هذا هو السلام .. وهذه هي سياستنا التي أعلَّناها .. أن نعيش َأحراراً كراماً في بلادنا ..

ورفضت مصرُ الإندار ..

وكان الشعبُ فى الشارع ينادى : سنقاتلُ .. سنقاتلُ ..كلُّ واحدٍ يقول : «حنحارب .. حنحارب» .. الشعبُ كلُّه تجاوب .

رفضت مصر الإندار وأعلنت بعد هذا الإندار أنها لا يمكن أن تسمح أو تقبل ولا يمكن أن توافق على احتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس بقوات بريطانية وفرنسية ..

أعلنت مصر أنها ستقاتل لأن الشعب المصرى كلمّه سيهب تحت السلاح ، فلابدّ من تحرير مصر ، ولابدّ من جلاء قوات الاحتلال .. لابدّ من توزيع السلاح لا على أهل القناة فقط ، وإنما نوز عنه على جميع أبناء الجمهورية لأنها معركة تخص المصريين جميعاً .. وما من شك في أننا جميعاً نحلم بمصر المتحررة القوية ، ذلك أمر ليس فيه خلاف بين مصرى ومصرى ..

ورفضت الاندار على الفوروصممنا أن نـَفـدِى بلدنا .. رفضنا إندار بريطانيا فى سنة ١٩٥٦ وأبلغنا مجلس الأمن .. رفضنا ونحن نعلم أن بريطانيا تملك القنبلة الذرية .. وتملك الصواريخ و لأساطيل .. لكن " هذه القنابل ستخبو ثم تنقلب رماداً وتبقى شعلة الحرية عالية "مرتفعة" لا يمكن أن تخبو أو يكلفا لها وميض ..

\* \* \*

وفى الساعة السابعة من مساء الأربعاء ٣١ أكتوبر ١٩٥٦، الصدرت وزارة الدفاع البريطانية بلاغاً بأنها ستضرب المطارات المصرية نتيجة لرفض مصر الإندار البريطانى الموجة إليها بسجب قواتها على بعد عشرة أميال من القناة ..

وبدأت بريطانيا وفرنسا في الساعة السابعة من مساء (نفس اليوم) الأربعاء ٣١ أكتوبر بغاراتها الجوية على القاهرة وعلى منطقة القناة وعلى الإسكندرية .. ولما سمعت أزيز الطائرات قلت على الفور:

الإسرائيليين قاذفات فنابل نفاثة ..

وصعدت على عجل إلى سطح بيتى فى مصر الجديدة واستطعت منه أن أرى قاذفات القنابل تضرب مطار القاهرة الدولى ، فأقمت فى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وجعلت منه دارى ومقر قيادتى حتى انتهت حرب السويس ..

أبلغنا مجلس الأمن ولكن بريطانيا وفرنسا استهانتا بجميع القوانينِ الدولية وبميثاق الأمم المتحدة وبالرأى العام العالمي واعترضَتنا على قرار بوقف إطلاق النار ، وقال «إيدن»:

« إن بريطانيا لاتعترف بقرارات مجلس الأمن وستعمل ما فى وسعها كى لا تُعتبر إسرائيل معتدية لأن عملها من أحسن الأعمال » .

وأذكر هناكلمة قالها «هيوجيتسكل» النائب في مجلس العموم في بريطانيا .. قال « لإيدن » أيام العدوان على مصر:

« إذا كنت تتصور « يا إيدن » أن الدنيا قد أصبحت غابة فأرجوك أن تتذكر أننا لسنا أقوى الوحوش في الغابة ».

هل نقاتل أو نسلم ونحن نواجه هذا الموقف؟

لابد أن نقاتل ولابد أن نتحمّل الضحايا في سبيل المحافظة على شرفنا فتاريخ الشعوب في الكفاح هو الذي يكتب لها المستقبل لتأخذ من الماضي دروساً تتعظ بها وتعمل على هداها..

أيام الذي «محمد» سقط شهداء .. أيام الإسلام سقط شهداء حين فرض عليهم القتال ..

وأيام المسيحية سقط شهداء ..

واليوم يسقط منا شهداء لأننا نقاتل بعد أن فُرض علينا القتال. أما الاستسلام فلن يُفرض علينا أبداً..

ولقد قاتلت شعوب من قبلنا ضدَّ قُورَى الظلم التي تفوقها عتاداً .. فانتصرت ..

قاتلت يوغوسلافيا ، قاتلت بأسلحتها الصغيرة ، الفرق المدرعة الألمانية والسلاح الجوى الألماني وانتهت ألمانيا المعتدية ، وانتصرت يوغوسلافيا ..

قاتلت إندونيسيا قوات تفوقها .. و انتصرت إندونيسيا وانتهت القوات المعتدية ..

وكان شعب ُ الهند الصينية يحارب الاستعارَ الفرنسي ودام هذا النضال سبع سنواتٍ ولكنه انتصر في النهاية ..

•

ووقعت الجزائر تحت السيطرة الاستعارية سنة ١٨٣٠، ومنذ هذا التاريخ وشعب الجزائر فى ثورات مستمرة دائمة ضد استعار يحكم بالحديد والنار فالمستعمر لم يكتف باحتلال الأرض الجزائرية وإنما أراد أن يجعلهاميداناً لتجاربه الذرية. وتعلمت الجزائر كيف تحارب حرباً شاملة .. كل واحد فيها حمل السلاح ..

**G** 

إن نضال الشعب الجزائرى واجه أهوالا لا حدود لها .. لم يقبل شعب الجزائر أن يخضع للاستعار وبذل دمه فى سبيل كفاحه البطولى من أجل أن يحصل على استقلاله ..

إن ما ترويه قصة الاستعار في مصر هو نفس ما ترويه في كل مكان ، فما زال كثير من الشعوب الآسيوية والأفريقية محروماً من حقوقه الطبيعية في الحرية والاستقلال بسبب سياسة البطش والاستعباد التي مازالت بعض الدول الاستعارية تتشبث بأذيالها ..

فى أفريقيا نجد أن الاستعار نهب فى القارة أخرصَب أراضيها حكاية تفاح ــ ١١٣ وأغنى مناصبها .. والكثيرون بيننا تصوروا أن الاستعمار قد انتهى فى أفريقيا وأنه تخللًى عن مطامعيه ، وبدأ يطوى أعلامه استعداداً للرحيل ، بينما الاستعمار مصمم على البقاء .

فى أفريقيا ما يقرب من خمسين مليوناً يعيشون تحت سيطرة الاستعار وقواعده العسكرية ، وشعبُ أفريقيا يقاتل قتالاً مريراً ويطالب بحقه فى الحياة ويطالب بالاستقلال وبالمساواة .. التمييزُ العُنْصرى كحكومة جنوب أفريقيا ، من أدوات التسلل الاستعاري مثل إسرائيل .. فالاستعار يمزق الوطن ويقيم فيه قاعدة له ، وهذا ماحدث بالحرف الواحد في الوطن العربى ، في فلسطين ..

وفى فلسطين كنت موجوداً فى «الفالوجا» وكانت «الفالوجا» عاصرة ، وكان تركيز العدو عليها ضرباً بالمدافع والطيران تركيزاً هائلا .. حوصرت القوات شهوراً ولكنها دافعت عن كيانها ضد القوات الإسرائيلية المعتدية ، ولما طلب منا أن نسلم ، كان ردى على الضابط اليهودى الذى طلب منى ذلك :

إننا ندافع عن شرفِ مصرَ وشرفِ القواتِ المسلحةِ ا المصرية .

إن هذا الشعب جاهد طويلا وكافح وقاتل وناضل

ولم يستسلم أبداً ، ولم يدُر بخاطر ِه فى يوم من الأيام أن طريقه هو الطريق السهل ، بل الطريق طويل وشاق .. وليس هناك طريق مختصر أو طريق قصير إلى ما نريد ..

إن الطريق الذي نسير فيه ، طريق الحرية ، ليس طريقاً سهلا ، إن طريق الحرية الوحيد هو الجهاد ، و و تكوين مدرب من الرجال و النساء في كل قرية و في كل مدينة حتى يصبح الشعب كلله قوياً ..

أما الطريق السهل فهوطريق الاستعار، طريق التخاذل، طريق السير وراء الدول الكبرى وأن نكون ذيولا. ومصر أنا سياستُها مستقلة ولن نكون ذيلا لأحد ، ولن نكون تابعين لأحد ، ولن نتلقى أو امر من «لندن» ، فأنا هنا أمثل شعب مصر ، ولا أمثل إرادة «إيدن» أو تجار الحروب أو المستعمرين .

وطالما كان هناك احتلال أجنبى ، فإننا جميعاً تحت السلاح لندافع عن أوطاننا فالشعب العربى سيقاوم الاحتلال فى كل بلد وفى كل مكان ولن نخاف التهديد ولن تدرهبنا الأساطيل أو القنابل الذرية ، بل نقاتل قتالا مريراً دفاعاً عن شرف مصر وحرية وكرامة مصر . . نقاتل قنوى الظلم . . سنقاتل ولن نسلم . . ولنتح ميل علم التحرير . .

# ببطولة صمناأن نفدى بلدنا

تحمّل شعبننا أهوال معركة السويس .. ولم يكن هذا سهلا أو هيئاً ، وقد شاركت في العدوان ثلاث دول ، بينها اثنتان من الدول العظمى استعملت في عدوانها تلك القاعدة التي خلقها الاستعاروزرعها في قلب الوطن العربي لتقوم دائماً بدور ها في تهديده وارهابه ..

لما واجهنا العدوان الثلاثي .. ولما شعرنا أن الاستعمار يخرج من الباب ليعود من النافذة ؛ قاومنا بكل قوانا ورفضنا السيطرة تحت أي اسم من الأسماء ..

المعركة بالنسبة لنا كانت معركة كبيرة ... ربما أكبر من قدرتنا ، وطبعاً كانت أكثر من إمكانياتنا .. وكنا نعرف أن معركتنا عنيفة ... ومريرة ولكننا رغم هذا قاومنا .

وكانوا يقولون فى الخارج إن مصر لن تقاتلَ ولن تستطيعَ أن تقاوم أو تقاتل فكنت أقول :

إننى من هذا الشعبِ وأعرفُ عنصرَ هذا الشعبِ وقيمة َ هذا الشعب ومتانة وصلابة َ هذا الشعب ..

كنت موثمناً بمصر موئمناً ببلدى وبأبناء بلدى وبكل فردٍ في مصر .

كنت أعتقد اعتقاداً جازماً أن بورسعيد ستقاتل حتى الرمق الأخير ..

فى هذه الأيام لم نفكر إلا فى الاستشهاد .. لم نفكر الا فى أن نحمى بلادنا بدمائنا ونحمى وطننا بأرواحنا ..

وفى تلك الأيام وقفنا مع الحقيقة وجهاً لوجه . . العدو بتفوقه الساحق فى الطائرات ، فى الأسطول ، فى الغزو وفى الغارات . . إن المعتدين قد خرجوا فى حوالى ٤٧٠ غارة جوية يوم ٥ نوفمبر ١٩٥٦ كما يقولون هم أنفسهُم ، رغم كل هذا فقد قاومهم الأهالى مقاومة عنيفة . .

وكنا نقاتلُ فى بورسعيد ونواجهُ الدولَ الكبرى بلا خوف لم نخف ، لا الكبار ولا الصغار .. ولا نستطيع أن نقول إننا لم نقلق ونحن نواجه دولا كبرى..كل واحدٍ شعرَ بالقلق.. أنا شعرت بالقلق ، لكن لم أشعر بالقلق على نفسى بأى حال من الأحوال ، طبعاً شعرت بالقلق على بلدى وعلى وطنى .. كل واحد فينا له حق أن يشعر بالقلق ، ولكن كل واحد فينا أيضاً ، ليس له حق بأى حال من الأحوال إلاأن يقاتل بشرف ويموت بشرف أو ينتصر بشرف . .

ولأول مرة في تاريخ مصر ، في تاريخناكله ، وُزِّعتْ الأسلحة على الشعب المصرى بحرية تامة ، وُزِّعتْ نصف مليون قطعة سلاح على أبناء الشعب المصرى .. وحارب الجيش وقاوم ، والشعب حارب وقاوم .

كانت الأمة تمثل الجيش الأكبر .. أمة صممت على أن تنتقم لأيام الاحتلال الماضية ..

وكانت بُورسعيد معركة فاصلة في تاريخنا.. في بورسعيد كان البلد كلُّه يكافح .. لأن البلدَ بلدُنا ، والشرف شرفُنا ..

فى بورسعيد وقف الشبابُ والشيوخُ والنساءُ والبنات جنباً إلى جنب، مع الأبطالِ ، وتعاهدوا جميعاً على أن يجموا أرضَ وطنهم الحبيب ..

خرج الأطفال في بور سعيد ليحاربوا .. أطفال لا يتجاوز عمرهم عشرسنين ، مشوا وراء جنود الاستعار بالمدافع الرشاشة وجعلوهم يسيرون وأيديهم على رءوسهم .



وقف الشبانُ عمر ١١ سنة و ١٢ سنة في أيديهم البنادق وفي أيديهم السلاح..حمل هو لاء الشبابُ السلاح لأول مرة ، ولكنهم حملوه لمواجهة الاستعار البريطاني الفرنسي، وللدفاع عن كرامة هذا البلد وحريته ..حمل الشبابُ الصغيرُ السلاح لأول مرة . ومع ذلك لم تقع أية ُ حوادث .. إن هذه تجربة عظيمة لي فقد دعمت إيماني بشعبنا ..

الشبابُ الصغير .أولادُنا الصغار حملوا السلاح ليضحتُوا بكل ما يملكون ..

ماذا يملك كلٌّ منهم ؟

يملك روحه ويملك دمه .. لايملك شيئاً آخر غيرَ روحيه ودميه ، ليعطيهما لبلده .. يضحى بهما وهو مستريح البال ، وهو مستريح الحاطر .

أولادنا الصغار ــ ١١ سنة ــ قاتلوا واستشهدوا ..

وحينها أذيعت أسرار الحملة على مصر ، قرأت في كتاب لصحنى فرنسى نزل مع القوات المعتدية في بورسعيد ،أنه رأى الشباب المصرى في سن ١١سنة يحمل السلاح ويقاتل في عناد، وأنه استطاع أن يوقف الدبابات والقوات الانجليزية ..

قالوا فى كتبهم واعترف بذلك الأعداء ُ قبل الأصدقاء ، إن الشباب فى بورسعيد وقفوا وراء المتاريس يمتّلون المقاومة الصئّلبة ولم يتراجعوا أبداً عن موقف الدفاع بلقاتلوا واستُشهدوا.

شهداء بورسعید سقطوا فی سبیل المثل العلیا .. بورسعید ضحت وقاتلت ... بورسعید فدت الدول الصغری کلها ... بورسعید فی محنتها الکبری کانت تَـَفَـٰدِی مصر بدمائها .. دفعت ضریبة الدم فقد کانت تحمی شرفتنا وشرف الوطن.. ال شرف الوطن لا یتجزأ . .

وأظهرت هذه المعركة بطولة الشعب المصرى فهو الذى قاتل الهكسوس وقاتل الصليبيين .. وهذا الشعب كان يعلم هد فه ويعرف طريقة : فقاتلنا في هذه المعركة لأننا صممنا على أن تعود قناتنا إلينا بعد أن اغتصبها المستعمرون ..

قاتلنا لأننا صممنا على أن نبي السدّ العالى ..

قاتلنا لأننا نادينا بالقومية ِ العربية ِ والوحدة ِ العربية ..

كانت هذه هى المبادئ التى قاتلنا من أجلها .. ولماذا قاتل الأعداء ؟ لماذا قاتلت بريطانيا وفرنسا، ولماذا قاتلت إسرائيل ؟

قاتلت إسرائيل لكى تحقق الأطماع في التوسع . ولكى تدعم القومية الصهيونية .. وقاتلت فرنسا لأنها كانت تشعر ، أنها بهذا تستطيع أن تجل مشكلة الجزائر . وكانت مشكلة الجزائر بالنسبة لفرنسا المشكلة الكبرى التى تُسقط الوزارات ... وقاتلت بريطانيا لأنها كانت تعتقد أن انتصار : القومية العربية مهديد للنفوذ البريطاني كما هو أيضاً تهديد ونهاية للامبراطوية البريطانية نفسها .

وكانت هذه هي الأسباب التي قاتلوا من أجلها ..

وحينما أذيعت أسرارُ الحملة على مصر وأسرارُ العدوان قالوا إن «بن جوريون» قال لهم :

إننى لا أستطيع أن أواجه مصر وسلاحها الجوى ، وطلب من (فرنسا وانجلترا) أن يحمنوا له بلاد م بالطيران الفرنسي وأن يهاجموا الطيران المصرى حتى لا يتمكن من مهاجمة إسرائيل ..

وقد جاء فى كتاب «أسرار الحملة على مصر»، وهذا الكتاب فرنسى ،أن الإسرائيليين فى جنوب آسيا، أعلنوا وصرحوا قبل انسحاب الجيش ، أن الطائرات الميج كانت تهاجم كالكلاب المسعورة . . بهذا اللفظ . . وأنهم تكبدوا خسائر فادحة . .

وحينها أعلنت الأسرار ؛ أسرار العدوان الثلاثي على مصر ، اعترفوا بأن المدرعات الإسرائيلية كانت محاصرة ، ولم تكن تستطيع أن تتقدم وأنها استعانت والتجأت إلى البحرية الفرنسية ، لكى تعاونها بالمدفعية .. والتجأت المدفعية إلى رفح حتى تضرب القوات المصرية التي كانت صامدة .. وكانت تدافع واستطاعت ، كما أذيع في هذه الأسرار ، أن متحاصر المدرعات الإسرائيلية المتقدمة .

واستطاعت كتيبتان من الجيش المصرى في «أبو عجيلة» أن تصمدا أمام لواءين : مشاة ولواء مدرع .. وكانت «أبو عجيلة» هي المعركة الوحيدة التي قامت في هذا الوقت بين الجيش المصرى وبين إسرائيل ..

ولتقل إسرائيل ما حصل فى معركة «أبوعجيلة » والحسائر التى تكبدتها فى «أبو عجيلة » .

وفى هذه الفترة ، كان عندنا ٣٠ طياراً فى المقاتلات ، وعشرة فى قاذفات القنابل .. بمعنى ٤٠ طيارا من طيارى المقاتلات ، والمفروض أن الواحد منهم لا يخرج فى اليوم أكثر من ثلاث مرات .. ولكنهم خرجوا فى هذه الأيام سبع وثمانى مرات .. كان الواحد منهم ينزل من طائرته

#### ويتركها ويأخذ طائرة أخرى غيرها ويطلع بها ..

لم يحدث هذا فى التاريخ .. لم يحدث أبداً من قبل ، أن طياراً مقاتلا خصوصاً فى الطائرات النفاثة ، يطلع سبع مرات أو أكثر .. ومع هذا كانت لنا السيادة الجوية ليس فقط فوق بلدنا ، وفى سيناء ضربنا القوات المتقدمة فى «متلا» وأو قفناها .

•

إن تصميم هذا الشعب وإرادة هذا الشعب، هو السر الكبير الذى نعتمد عليه .. هو القوة الكبرى التى تمكنّننا من أن نفعل المستحيل ، والقوة الكبرى التى مكنّننا من أن نرى السد العالى .. هذا السد الذى حاربنا من أجله . حاول الاستعار وأعوانه الوقيعة بين رفاق المعركة الواحدة وشركاء المصير الواحد والواقع الواحد .. حاول الاستعار بكل وسيلة أن يوقع بين البلاد العربية .. واستطاع أن ينجح بعض الوقت فى بعض الظروف .. ولكن هل استطاع أن ينجح إلى الأبد ؟ إن الشعب المصرى لم يكن وحده فى هذه الوقفة التاريخية الرائعة ، فى جو الحرب وأمام عاطر العدوان والإرهاب .. وإنما وقفت معه أمنّيه العربية كلنها تدرك دوره فى النضال ..

فلما حدث العدوان ُ على بورسعيد قرر عمال البترول ..

فى سوريا أن ينسفوا أنابيب البترول.. وحينما أصدروا هذا القرارَ كان كلُّ فرد منهم يعلم علم اليقين أن هذا النسف معناه، أنه سيصبح عاطلاً عن العمل إلى أن تصلح هذه الأنابيب.

ولما عرف اتحاد نقابات العمال فى مصر بهذا القرار ، أرسل مائة ألف جنيه إلى عمال سوريا للبترولي مساهمة منه فى دفع مرتباتهم أثناء تعطيل الأنابيب ، ولكن عمال البترول فى سوريا رفضوا أخذ هذا المبلغ وقالوا :

\_ إننا عندما اتخذنا قرارَنا هذا ، وعندما لجأنا إلى هذا العمل، كنا نعلم أننا نضحى تضحية "أكبر وأقوى للمستقبل.

إن ببرول العرب هو الذي يبي الاقتصاد الغربي .. ووصل الوعي العربي بالمواطنين العرب إلى أنهم لما عرفوا مصادر قوتهم أوقفوا البترول .. وقف بترول العرب عن الغرب عن طريق سوريا ..

وتأثر الغربُ ، وأصبحت الأسبابُ التي كانت أسبابَ ضعفنا في يوم من الأيام ، أصبحت أسبابَ قوة حقيقية لنا، ولم تعد أسبابَ ضعف كما كان الحال من قبل.

واتسع ميدان القتال .. صارت معركة الدول العربية كلّها .. دخل العرب في كل بلد عربى ، معركة صعبة ضد الاستعار والصهيونية .. اتسع ميدان القتال ولم تبق المعركة أ

فى بورسعيد أو فى سيناء ، لكنها صارت معركة صد الدول العربية كليها . وامتد ميدان القتال .. قام شعب العراق فى بغداد وفى البصرة وفى النجف لينتصر لإخوته .. خرج طلبة المدارس الذين يمثلون الشعب العربى المتحرر .. خرجوا بكراريسهم لينصروا القومية العربية ، وحينا كانت تسيل دماء أبناء لينصر فى بورسعيد بفعل الاستعار ، كانت دماء أبناء العراق تسيل فى مدن العراق بفعل أعوان الاستعار .. فكل فرد تسيل فى كل بلد عربى يعلم علم اليقين أن حريته تعتمد على تضحيته ، تعتمد على ساعده وتعتمد على دمه .

•

إن الشعوب العربية التي يعتبرونها لاحول لها ولا قوة قد هزمت الدول العظمى .. فالشعب هو القوة الأساسية ، والشعب هو الذي ينتصر ، وإرادة الشعوب تهزم الحديد والنار .. والشعب انتصر دائماً في كل مكان . والانتصار الحقيق الذي حققته الشعوب العربية ضد العدوان وضد التهديد وضد الضغط الأجنبي ، كان له معنى كبير ، هو أن الأسباب التي كنا نعتبرها أسباب ضعف ، أصبحت أسباب قوة لنا نستخدمها من أجل مصلحتينا .

وهكذا استطاعت الأمة العربية أن تعطيَ للعالم المثل،أن

لا قوة على سطح الأرض تستطيع أن تفرق بين أبناء الوطن الواحد، أو تفرق بين الشعب العربى والشعب العربى، بل لاخلاف على سطح الأرض يستعصى حلله على أبناء شعب عربى مع شعب عربى.

واتحادنا في هذه المعركة كان أقوى من ٢٠ قنبلة ً ذرية .

وقد روى كتاب أسرار الحملة ، أن الذين هاجمونا في شجاعة ، قد أصابهم الذعر والفزع ، لأن الحرب الذرية أصبحت على الأبواب ، فبعد أيام من الهجوم الإسرائيلي قدام السوفييت مذكرتهم التي ذكروا فيها أنهم سيقومون في الجزائر بحرب ذرية خاطفة مالم تسحب كل من بريطانيا وفرنسا قواتها من منطقة قناة السويس ..

إن الأمر لم يعد مجرد عدوان على مصر، بل الأمر يعنى العالم بأجمعيه .. وقبل البريطانيون وقف إطلاق النار، وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية بلا قيد ولا شرط لكن .. من المسئول اليوم عن تهديد العالم بالدمار؟

المسئول هم الطامعون .. هم المستعمرون ، تجارُ الحروبِ الذين يريدون استعباد الشعوب ..

المسئول عن التهديد بالحرب التي قد تُفني الإنسانية كلها ،

هم المعتدون الذين جاءوا إلى أراضينا ، واعتدوا على أرضينا وعلى رجالينا..وكان الواضح للجميع أنهم يهدفون إلى السيطرة والتحكم والاستعار ، والعالم اليوم عالم منتصل يحس بكل ما يحدث في أى مكان فيه .. ولذا هب الرأى العام العالمي الحر ، في كل بلد حر يويدنا .. يويد مصر وينادى ضد العدوان ..

لا ننسى أننا حينها تعرضنا للعدوان هبت الشعوب في آسيا وافريقيا ، وهب الأحرار في العالم من أجل مساندتنا ضد العدوان ومن أجل الحصول على حقنا . .

وهبت جموع من الشعوب ، وقامت أصوات حرة ضد العدوان حتى فى البلاد التى قامت بالعدوان .. انقسمت الشعوب عليهم لأنها شهدت وعرفت مبادئنا ..

والشعوب ُ اليوم ُ تفهم معنى السلام ِ ومعنى الحرب ، وتريد أن تعيشَ في حياة يسودها السلام .

واستطاعت قوة الشعب وتصميم الشعب ، مع قوى الشعوب التي هبت ومع تأييد الشعوب العربية ، وتأييد الاتحاد السوفيتي ، وقوى باندونج ، قوى آسيا وأفريقيا ، استطاعت هذه القوة ، أن تهزم الجنود المعتدين وأن ترد هم على أعقابهم

مرة أخرى ..

انتصرنا لأن الشعب جميعه كان تحت السلاح .. قاتل بشرف من أجل مصر ومن أجل تثبيت الاستقلال ..

واستطعنا أن ننتصر بفضل المساعدة المعنوية للشعوب، وبفضل الرأي العام العالمي.. ورأى الشعوب له تأثير يساوى تأثير القنابل الذرية.



## ليحمل الاستعمار عصاه على كتفه .. ويرجل

نجحت الدولُ الاستعاريةُ في أن تجتلَّ بورسعيد.. لكن هل كان احتلالُ بورسعيد نصراً لانجلترا وفرنسا والدول العظمى ؟

قاموا بالعدوان علينا .. فانتصرنا .. واستطعنا أن نحطهم العدوان ، فالعدوان لاينتصر ، بل هر العدوان في بلادنا ، كما هر العدوان في كل بلد من بلاد العالم .. هر مت الدول الكبرى والاساطيل والطائرات والمؤامرات . وكان لنا الشرف أن نهزم بريطانيا وفرنسا بعد أن هزمنا كلامنهما على انفراد من قبل . وفي يوم ٦ نوفمبر انتهى العدوان على مصر بخيبة كبرى وهزيمة سياسية عظمى لدول الاستعار . هزيمة للوسائل التي كانت تتبع في القرن التاسع عشر ، وهزيمة هزيمة للوسائل التي كانت تتبع في القرن التاسع عشر ، وهزيمة

للتآمر .. الذين تآمروا علينا فى سنة ١٩٥٦ سقطوا واحداً وراء الآخر .. راح ﴿ إِيدُنْ ﴾ ..

انجلتر اطلعت من العدوان بأزمة مالية مريرة .. وباعت الأسطولَ البريطاني بعد الحرب والعدوان على السويس ..

ومصر طلعت من العدوان أكبر مماكانت .. وأثبت الشعب أنه يستطيع أن يحوّل دولا كبرى إلى دول من الدرجة الثانية ودول من الدرجة الثالثة .. المعركة كانت نتيجتها أن الأمة اكتشفّت نفسها ، وعادت إليها ثقتها بنفسها .. فكم من دولة غزت مصر ، ثم ذهبت وبقيت مصر محافظة على شخصيها وروحها وقوميتها ووحدتها ، رغم أنف الطغاة المستبدين ، ورغم الاحتلال ..

إن مصر عاشت آلاف السنين وانتهت الامبراطوريات ، انتهى الغزاة ، وكانت مصر دائماً مقبرة للغزاة .. فليحمل الاستعار عصاه على كتفه ويرحل ، أو يقاتل حتى الموت دفاعاً عن بقائه .

\* \* \*

وفى يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٥٦ انسحبت القواتُ المعتديةُ .. خرجنا بعد العدوان وقد ضحّى البعض منا بدمائهم . . ضحينا بالدماء وبالأرواح وبالأموال وبالأبناء ، ولكن خرجنا رغم َ هذه التضحيات ونحن أشدُ قوة .. هذا نصر ً حلو ً ..

بعد جلاء الإنجليز عن مصر مرتين في سنة واحدة ، نشعر جميعاً بالاستقلال الكامل ، الاستقلال الحقيق .. الاستقلال الحقيق معناه أن تكون حرا في بلدك .. أن تحس أنك في بلدك .. بلدك وحدك .. تمشى فيه وتشعر بعزتك وكرامتك .. ونحن اليوم ... كل واحد منا يستطيع أن يجلس وحده ويفكر وحده ويخرج بنتيجة ..

نحن بلد مستقل". والاستقلال الحقيق ليس بالأمر السهل.. نحن بلد مستقل". لأنه ليس في بلادنا جيوش أجنبية .. ليس هناك قواعد أجنبية في بلادنا .. لا أحلاف عسكرية تربطنا بأية دولة أجنبية أوسيطرة لأجنبي لكي يُملي إرادته أو يغير وزارة أو يُسقط وزارة .. لا نفوذ إلا للشعب ..

هذا الشعور ُ هو الذي كنا ننادى به أيام َ الطفولة دون أن نعرفه .. فني عهد الاحتلال لم نتمتع بالحرية .. كنا ننادى بهذه الألفاظ ولم نكن نعرفها .. أما اليوم فأنا أتكلم ُ كرجل حرّ في شعب حرّ تخلص من الاحتلال ِ والاستعباد ِ والذل .

إننا كما حققنا هذا الاستقلال وهذه الحرية بدمائنا ، فإننا سنحرس هذه الحرية أيضاً بدمائنا ، بعرقنا و دمو عوناوأرواح شهدائنا و جماج مهم ..

نستطيع أن نحمتي هذا البلد، ونعلن أن مصر كلمَّها جبهة " واحدة"، وسنقاتل دائماً لآخر قطرة من دمائنا في سبيل بناء بلدنا .. إننا نقاوم ومعنا العالم أجمع ضد مجرمي الحرب وضد تجار الحروب ..

ولقد علمتنى تجربة هذه الشهور دروساً كثيرة فى أكثر من طريق .. ورغم أن هذه الأحداث قد أحزنتى ، إلاأنها زادتنى عبرة ، وذلك لسبب واحد ، هو أننى كنت أثق بنيات الزعماء والساسة الغربيين ، وكنت أعتقد أن هناك بعض الأمانة والأخلاق فى محيط السياسة والدبلوماسية الدولية ، ولكن الطريق التى سلكتها بريطانيا بالنسبة لأزمة السويس ، كما يسمونها ، والطريقة التى اتبعها الغزو الغادر لمصر البريئة المسالمة بواسطة القوات الاستعارية الصهيونية بعد أن أكدوا لنا وللعالم كلة ، أنهم لن يلجأوا إلى الحرب ، والبدء بإطلاق الأكاذيب ، والانتهاء بإطلاق القنابل ... كل هذا أقنعنى بفساد ثقتنا فى الغرب .. كل هذا أقنعنى

لكن بعد الانسحاب من بورسعيد هل يئس الاستعار ؟ قطعاً الاستعار لم ييأس . ولم يسلّم وبالهزيمة .. إن المعركة لم تنته لأن الاستعار لم يحقّق أهدافه . لن يسلّم ويترك نفوذ وفي الشرق الأوسط .. إن الاستعار الذي أراد أن يضرب القومية العربية في بورسعيد لم يتراجع .. ولم يتقهقر .. بل سيحاول دائماً بكل الوسائل والطرق .. فالهزيمة التي لاقاها الأعداء والتي لاقاها العدوان ، لم تكن نهاية المعارك ولكنها كانت تدل على أنها بداية ومقدمة للمعارك التي نعيشها الآن ، والتي قد تكون أشدً عنفاً ، وقسوة .



## الحصرار.. والتهديد وحسرب الجسوع

بعد الانسحابِ من بور سعيد كان هناك شكل آخر من المعارك .. قابلنا معركة أخرى .. تعرضنا لحرب الدعاية وحرب الأعصاب ولحرب اقتصادية فالاستعار الذي لم ينجح في الحرب المباشرة ، سيحاربنا حرباً غير مباشرة ..

كنا ندرك حاجتنا إلى الوقت لكى نبنى بلادنا ولكن الاستعار كان يرى غير ما نراه .. كان همه ألا يترك لنا وقتاً .. هكذا كانت خطته .. وأخذ الاستعار يتحرّش بنا .. وبدأت سلسلة من المناورات ..

لقد كانت سياسة الغرب هي تجويعنا ، وذلك بعد فشل العدوان المسلح علينا ، فقد جمدت بريطانيا والولايات المتحدة أمو النا في بنوك بريطانيا وأمريكا .

تعرضنا للحرب الاقتصادية بعدأن فشلت حربُ الأساطيلِ والطائرات .. كنا فى حاجة إلى شراء القمح بعد أن نفد مخزوننا منه بعدظروف العدوان ، ورفضت أمريكا أن تبيعة لنا رغم الفائض الكبير لدينها حتى إنهم لا يعرفون كيف يتخلصون منه ، وبرغم أن أموالنا مجمدة "فى بنوكِ أمريكا ..

رفضت أمريكا أن تبيعتنا القمح وكان الهدف من ذلك أن تحدث مجاعة"، وتتحكم فينا وبهذا تحقق بالوسائل السلمية، الأهد اف التي كانت تسعني إليها بريطانيا وفرنسا بالحرب.

إن القطن هو محصُولنا الرئيسي ، ولابد لنا أن نبيعـَه .. ورفض الغرب شراءه .. وعرضت روسيا علينا أن تشترى قطناً منا .. لقدكان بجب أن نبيعـَه .. ولقد بع ناه شاكرين للذي اشتراه .. إنه ساعدنا في التخلّص من الحصار المفروض علينا ..

كانت الدولُ الاستعماريةُ تعتقد أننا سنموتُ من الحبوع..

وكانت الدولُ التي حاربتنا تعتقدُ أننا لن نستطيع أن نجد الأموال التي نشترى بها القمح حتى نصنع منه الخبز ونأكل .. وهي تعرفُ أن القمح الذي نريدُه يكلفُنا ٢٠ مليون جنيه ، وهي تعرفُ أننا من غير نقد أجنبي ، فأموالنا مجمدة "في بنوك هذه الدول . وساعدنا الاتحادُ السوفيتي ، عرضت

علينا روسيا ما أردْنا ..

واستطعنا أن نكسبَ معركة َ التجويع .. لم نمت من الجوع ِ ..

واستطعنـاً أن نعيش ً ..

وامتنعت أمريكا عن بيع الأدوية حين طلبناذلك بإلحاح .. هذه الأعمال عدائية من جانبهم .. من ناحيتهم ..

وبالرغم من هذا تمكنا من تجاوز جميع هذه العقبات .. لم يؤثر هذا العمل فينا أوفى أهدافينا .. ربما شعرنا بالضيّق وببعض المضايقات ، لكن رغم هذا تمكنًا من تخطى جميع هذه العقبات ، واستطعنا أن نحقيّق احتياجاتينا وأن نعتمد على أنفسينا ..

الحصارُ الغربیُ کان فی الواقع نعمة لنا ، فقد کان مصدر قوة اقتصادیة بدلا من أن یکون مصدر ضعف . لقد جعلنا نعتمد علی منتجاتینا وسلعینا الاستهلاکیة ، وفی نفس الوقت استطعنا أن نأتی بحاجاتینا الضروریة رغم الحصار ..

كنا بلداً يعتمد اعتماداً كلياً على الزراعة .. بلداً يعتمد كلياً على الزراعة .. بلداً يعتمد كلياً على الاستيراد من الخارج .. كنا نستورد المسهار من الخارج والإبرة وبكرة الخيط .. لم تكن هناك بضاعة "لانستورد ها

من انجلترا أو من أمريكا .. واليوم نستطيع أن نرَى كلَّ هذه البضائع ونستطيع أن نصنعها .. نصنعها في بلدِنا ..

إنها نقطة تحول فعلا فى تاريخ بلدنا يجب أن يشعر من أجلها كل فرد من جيلنا بالفخر ..

وانتصرنا فى معركة الضغط الاقتصادى .. استطعنا أن ننجو من هذا الضغط ومن هذا الحصار بعد أن تكاتفت علينا جميع الدول الكبرى وغير الكبرى أيضاً . التى تمشى فى ذيلها وفى ركابها .. ولم نمت من الجوع الذى أرادوا أن يفرضوه علينا ..

إننا نريدُ الاستقلالَ لبلدنا .. هذه هي سياستُنا وهي معروفة واضحة وضوح النهارِ وليس فيها التواء .. لكن ، المشكلة ، أن أعداء نا لايريدُون لنا أن نسير نحو تحقيق أهدافنا في سلام . ونحن شعب محب للسلام .. ولكننا لانقير سياسة الضغط والتهديدِ ولن نخضع لها .. ولانستطيع أن نفر ط في سيادتينا والتهديدِ ولن نخضع لها .. ولانستطيع أن نفر ط في سيادتينا أو في كرامتنا الوطنية . ولن نضحتي بحريتنا واستقلالنا لأي سبب من الأسباب .. وإذاكان التهديدُ هو حربُ أعصاب فإن أعصابنا شديدة "، متينة" ، قوية ، وأعصابنا أبر د مماكانت . وإن الشعب العربي سيقاوم الاحتلال في كل بلد وفي كل مكان



أحمد سوكارنو بطل كافح ضد الاستعمار

ولن يُرهبنا التهديدُ ولن تُرهبنا الأساطيلُ أو القنابلُ الذرية .. هذا الشعبُ لا يخافُ .. والتهديدُ لا يزيدُه إلا تصميما وعناداً وعناداً وإن الخطر ليضاعفُ حيويتَه ..

لقد قاوم الشعبُ دائماً الاحتلال ، وانتصر الشعبُ .. قاومه في آسيا وفي أفريقيا بل قاومه في أمريكا نفسها ، لأن أمريكا حاربت بريطانيا وانتصرت واستقلت .. إن أمريكا قامت بثورة في ٤ من يوليه .

في شهر يوليه أيضاً ، شهر الثورات والانتصارات .. أمريكا قامت بثورة لتحصل على استقلالها ولتقضى على الاستعار ولتبنى الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة ، قامت بثورة من أجل التخلص من الاستعار البريطاني ومن أجل رفع مستوى المعيشة بين أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية .. أمريكا قامت بهذه الثورة وانتصرت . حاربوا الاستعار كما حاربنا الاستعار ليحصلوا على الاستقلال ويرفعوا من شأن بلادهم .. ثاروا على بريطانيا وتخلصوا من الاستعار البريطاني ورفعوا مستوى الولايات المتحدة .. وثرنا نحن على الاستعار وحاربناه لنتخلص من الاحتلال وثرنا نحن على الاستعلال وتلافع مستوى شعوبنا التي عانت كثيراً من الاستغلال والسيطرة . كيف ينكرون علينا حقنا في أن نرفع مستوانا والسيطرة . كيف ينكرون علينا حقنا في أن نرفع مستوانا

#### كما رفعُوا مستوَاهُمُ ؟

كان قبولُ شعبينا لتحدّى بناء السدّ العالى أمراً ليس سهلاً أو هيناً فى وجه صلافة أمريكية أرادت عندما سحبت عرضاً بالمساهمة فى تمويل السدّ العالى أن تسىء الى الاقتصاد المصرى وأن تصور هذا الشعب وكأنه مفلس غير قادر على تحمّل مسئولية ميثل هذا البناء ، بل أرادت بهذه الصلافة أن تصل الى حدّ تضييع ثقة الشعب بنفسه وإسقاط نظاميه الثورى ..

حاولنا! أن نجعل أمريكا تقف بجانب العرب ، ولكن « ترومان » ، بعد ١٥٥ من مايوسنة ١٩٤٨ ، بعد دقيقة واحدة اعترف بإسرائيل وما حاول أبدا أن يهتم بعربي من العرب . ومنذ هذا التاريخ وسياسة 'أمريكا لم تتغير 'أبداً .. السياسة 'فأمريكا هي إقامة 'إسرائيل وتأييد إسرائيل ومساعدة 'إسرائيل.

وأمريكا عضو في لجنة من أجل حقوق شعب فلسطين وعودة شعب فلسطين إلى بلاده .. وهذه اللجنة تألفت سنة ١٩٤٨، وموجودة حتى الآن ، فهل يستطيع وزير خارجية أمريكا أن يقول لنا ما الذي عمله بهذا الحصوص ؟ .. ماالذي تم من أجل حقوق شعب فلسطين وعودة شعب فلسطين الى بلده ؟

كان واضحاً أمامنا منذ شهر يناير ١٩٥٧ أن السياسة الأمريكية اتجهت إلى عملية عزل مصر عن العالم العربي حين أعلن مشروع وأيزنهاور عزل مصر وراء حاجز الصحراء في سيناء عن الشرق العربي كله ليمنعوا اتصالها به، وليسهل على إسرائيل أن تواجه جبهات عربية ممزقة .. ولأن وجود مصر ضعيفة ، ضعف للنضال العربي كله .. هكذا يقول التاريخ والطبيعة .. ولكن تأكيد الذات العربية لمصر وجه ضربة قوية ضد خطط الاستعار ..

وبدأ مشروع « أيزنهاور » بججة الفراغ في الشرق الأوسط ، ولو فرضنا أن الفراغ قائم " لكان من المحتم أن تملأه القومية العربية .. إننا سنملأ هذا الفراغ .. بل لقد ملأناه الفعل ..

والمشروع ينص على ضرورة الارتباط بسياسة الولايات المتحدة . ولقد أعلنت مصر سياستها . وهى سياسة عدم الانجياز لأى معسكر من المعسكرات وعدم قبول أى معونة مشروطة .. ولم أر معونة أمريكية متجهة إلى التصنيع ، فكل المعونات الامريكية متجهة إلى الاستغلال .. ونحن لانخدع المعونات الامريكية متجهة إلى الاستغلال .. ونحن لانخدع المعونات الامريكية متجهة إلى الاستغلال .. ونحن لانخدع المعونات الامريكية متجهة المي الاستغلال .. ونحن لانخدع المعونات الامريكية متجهة المي الاستغلال .. ونحن الانخدع المعونات الامريكية متجهة المي الاستغلال .. ونحن الانخدع المعونات الامريكية متجهة المي المينانية الم

كشعب .. والمبادىء ُ لا بدُّ أن ترتكز َ على الشعب وحده .

وحاول المشروع وابعاد العرب عن أهدافهم ، وأن يُلقى مسئولية الدفاع عن أرض العرب على غير العرب .. على أمريكا .. ولكن ، هل قبل العرب أن تتحمل مسئولية الدفاع عنهم دولة وأخرى ؟

الشعوبُ العربيةُ اليومَ ترى فى نفسِها القدرةَ على أن تتحملَ ... وفشلَ فعلاً مشروع «أيزنهاور » فشلا ذريعاً ..

كيفِ تنسى أمريكا تاريخها وتقوم ُ بهذا الدورالاستعارى ؟

لقد كنت أنتظر منهم أن يتكلموا بمنطق العقل ، لابمنطق الاستعار ولكن ماسمعته منهم كان منطق القوة العسكرية تحت حجج زائفة وأسباب واهية ..

إن أمريكا حين تعلن غضبها علينا اليوم ، إنما تتنكرُ لواقع الأمر في الشرق الأوسط . وتنسى أيضاً تاريخها وثورتها ، وتنسى أيضاً منطقها والمبادىء التي نادت بها ..

ونسألُ أمريكا .. نسألُ هوُلاءِ الناس : لماذا تعلنونَ غضبَكُمُ علينا ؟

أن تفهموا منطق الأحرار وأن تتناسئوا منطق الاستعار .. إن الأحرار منطقهم مبنى على الشرف فهم إذا عاهدُوا ، عاهدُوا بشرف ، وإذا وعدوا إنما يعدون وهم يتمستكون بشرفهم .. وإذا دافعنوا عن بلدهيم ، دافعنوا بشرف.. وإذا قاتلوا ، إنما يقاتلون . بشرف .. ولقد انهى منطق الاستعار ولا يوجد غير منطق الأحرار ..

لكن منطق الأحرار لايفهمه أبداً منطق الاستعار ..

### الاخرار والأيدى الخائنة

اليوم بدأ عهد الأحرار .. من هم الأحرار ؟ من هم الأحرار بين الأمة العربية ؟

كلُّ مواطن عربى عمثل الأحرار .. إنهم شباب من صميم هذا الشعب العربى ناداهم الضمير والشرف ليضحوا .. هو لاء الأحرار الذين آثروا الاستشهاد على أن يعيشوا بين أرجاء وطن ذليل يسيطر عليه العملاء ..

الأحرار مستعدون دائماً لأقصى التضحيات .. مستعدون للعمل وللموت في سبيل حرية بلدهم واستقلال وطنهم .. لم يفكر شخص منهم في مصيره أو عائلته أو أولاده ، ولكن كل فرد منهم كان يفكر في وطنه وفي شرفه وفي حريته وفي استقلاليه ..

هذا هو منطق الأحرارِ الشرفاء، والجمهورية العربية المتحدة تحميلت مسئولية معاونة الأحرارِ في كل بلدٍ عربي ضد الاستعارِ ..

وأثبتت التجربة أن لامستقبلَ للعملاءِ .. ولن يكونَ لهم مكان بيننا ، فقد فشلئوا فى الماضى وسيفشلون فى المستقبلِ..

#### ولكن ...

إن أيدى الاستعار ما زالت تبحث عن الأيدى الخائنة ... فليكن كل منكم على حذر .. ابحثوا عن هذه الأيدى الخائنة واقطعوها دفاعاً عن حريتكم وكرامتكم ومصير أبنائكم وأحفاد كم .. إنهم يعيشون على حساب الشعب ولا يرتوون وأحفاد كم .. إنهم يعيشون على حساب الشعب ولا يرتوون إلا إذا امتصوا دماء و ونهبوا رزقه أ.. فحاربوهم وقاتلوهم ... إن مصر التي ظلت ترزح تحت أقدام المستعمر أكثر من ٧٠ عاماً تنتظر من كل مواطن أن يؤد تي واجبه ويحمى شرقه..

كنتًا قبلَ اليوم، يحكمننا الاستعارُ وأعوانُ الاستعارِ وكانوا همُ الذينَ يقررونَ أسهاءَ الدولِ في هذه المنطقة ..

•

وإذا ما قلبتنا صفحات التاريخ ثانية ، ولوحاولنا أن نتساءل كيف تمكن الاستعار منا ، لوجدنا الحقيقة الموئلة تبرز أمامنا ، أننا نحن الذين مكنا الاستعار منا . فالاستعار له أشكال متعددة . والشكل القديم للاستعار يكون احتلالا مسلحاً بجنود وبقوات مسلحة .. ولكن الاستعار يتطور مع الزمن ، والشكل الجديد للاستعار .. الذي نحس به الآن .. أنه يحاول أن يحكم بواسطة عملائيه الذين يستخدم م ليتسلطوا على الشعب وليكبتوا عملائيه الذين يستخدم م ليتسلطوا على الشعب وليكبتوا حركات التحرر . فالاستعار لا يمكن أن يسيطر على بلد من البلاد إلا إذا اعتمد على أعوان الاستعار ..

الاستعار الجديدُ لا يحكم علم بطريق مباشر كما كان يحكم قديماً بالمندوب السامى أو بالمعتمد البريطانى أو بالجيش والقوة أو بالقوة ، فالاستعار يعلم أن السلاح والبطش والقوة لا تجدى شيئاً أمام إرادة شعب حريص على حريته وعزته .. لذلك فهو يعتمد على أعوانه ليكونوا هم السلاح والعصا التي تكافح الأحرار وتسكت المجاهدين .. يعتمد على الخونة والمنافقين من أبناء البلاد ، وكل من يكون في خدمة الاستعار يعتبر خائناً لبلده ولقضيته وخائناً لعروبته.

إن سلاح الاستعار اليوم هم أعوان الاستعار .. هؤلاء الناس المستعدون لبيع بلادهم بثمن بخس هؤلاء الأعوان الذين باعنوا بلدّه للشيطان لقاء دراهم معدودات .. وباعنوا

الشرف والأمانة وأرض الوطن وتنكرُوا لأرضهم ومائهم وسمائهم والذين مَكَنَّنُوا للاستعمار أن يجعل بلاد هم أمة من الرقيق ..

هوً لاء هم الذين َ باعُوا أنفستهُم للمستعمرين وأصبَحُوا عبيداً لهم لقاء َ الجاه ِ والسلطان ..

إن أعوان الاستعار الذين باعُوا أنفسهم للاستعار وباعُوا ذمتهم وضمائرَهُم لا يمكن أن يستعيدُوها ، فقد فقدُوا الضمائر .. باعُوها بثمن بخس .. بثمن رخيص ..

ولا يمكن لأعوان الاستعار أن يحسنوا بمتاعب الشعوب. لأنهم هم الذين يمتصون دماء شعو بهم .. ولا يمكن لهولاء الذين تنكروا لضائر هم ولشعو بهم أن يشعروا بما يشعر به الشعب وأن يحسنوا بما يحس به الشعب .. فالشعب كشعب، لا يحس بالطمع ولايشعر بالغيرة وبالحسد .. الشعب يختلف عن الأفراد الذين ملأتهم الأطماع .. ومنطق الشعوب لا يقوم على المالي ولا الجواهر ولا النفوذ ولا الثروات .. ولكن منطق أعوان الاستعار يحسبون حسابة بالمال .. بالجواهر التي يخزنونها وبالمكاسب المادية التي يأخذونها ..

وأعوان الاستعار لا يتآمرون فقط ضد شعوبهم وضد بلاد هم ولكنهم يبيعون أنفسهم ضدً الأحرار العرب في بلاد العرب الحرة ..

والشعبُ العربيُّ في كل بلد عربي يعرفُ من هم أعوانُ الاستعار.. الاستعار، جميعُ الناسِ يعرفونَ من هم أعوان الاستعار.. وإذا سألت أيَّ فرد في الشارع في أي بلد عربيّ من هم أعوانُ الاستعار في جميع البلاد العربية «يكرُّهم» واحداً وراء واحد من الشرق إلى الغرب.

والاستعار ُ قاتل حتى الموت دفاعاً عن وجوده .. والاستعار ُ يقاتل مرة أخرى \_ حتى موت آخر \_ معتمداً على أعوانه ، وهم لا يزالون يحاولون أن يفرضوا مشيئة الاستعار وأن يتبعوا سبل الخيانة ..

وهو لاء الخونة إذا استطاعوا أن يعمروا أياماً أو شهوراً ، فلن يستطيعوا أن يعمروا إلى الأبدِ .. قد يستطيعون أن يعمروا بعض الوقتِ ، ولكن لا يكون لهم الدوام مطلقاً ، بل الدوام للشعوبِ دائماً ..

هو ًلاء الحنونة العرب لهم يوم قريب .. ويوم حساب شعوبهم له م قريب ، فالشعوب هي التي تعطى كلَّ واحد جزاء و الذي يستحقه .

والشعبُ العربيُ في كلِّ بلدٍ عربي على حذر ، وسيذهب الحونة ، وسينتهي الحونة وسيبقي الشعبُ العربيُّ لينتصر

ويفرض ً إرادته ُ ويقيم بين ربوع ِ هذه المنطقة ِ ، الحرية َ الحقيقية والاستقلال الحقيقي والتضامن والوحدة العربية .

لابدً لكلِّ مواطن في كل بلد عربي أن يعرف التاريخ ويعرف الخفيقة ، ويعرف نيات الاستعار ونيات أعوان الاستعار ..

سارت الثورة لتحقيق الأهداف التي أعلنتُها في أول يوم ، وكانت هذه الأهداف عبارة عن آمال وأحلام هذا الشعب .. أحلام من استُشهدوا من أبناء الشعب ، وآمال من كافحوا من أبناء الشعب .. آمال آبائنا وأجدادنا ..

ولقد كانت لهذه الثورة حين قامت ستة مبادىء مشهورة أولها القضاء على الاستعار وأعوانيه من الخونة .

وسارت الثورة تتحارب الاستعار ، ولكنها اصطدمت بأعوان الاستعار خطر على بأعوان الاستعار خطر على هذا البلد وعلى هذا الشعب ... خطر بل أشد خطراً من الاستعار، فإن الاستعار لا يمكن أن يثبت أقدامه إلا مستنداً على أعوانه من أبناء هذا الوطن .

وكان من المستحيل علينا أن نقضى على الاستعار إلا إذا بدأنا بالقضاء على أعوان الاستعار ..نقتليعُهم من جذورهم.



#### وبدأت مناوارات طويلة ضدًّا مصر ..

وبدءوا يبحثون عن مصريين يتعاملون ويتعاونون معهم لإقامة حكم في مصر يخضع للاستعار بدءوا يبحثون عن المصريين الموجودين خارج مصر .. يبحثون عن زبائهم الذين كانوا يتعاملون معهم قبل الثورة .. وكان هو لاء الناس في بيروت في هذا الوقت ، الشخص الأول كان وزير الداخلية أيام «فاروق» وهو «مرتضى المراغى» ، والشخص الثاني واحد من عائلة «فاروق» وهو «حسين رمزى».

وكان أولُ هدف لهم أن يبحثُوا عن ضعافِ النفوسِ من الانتهازيين من أعوانِ الاستعارِ ، واستخدم الاستعارُ أسلحة متعددة ، كل واحد منا يستطيع معرفتها: المال ، الترغيب ، دفع فلوس لعناصر معينة رجعية أو خائنة لكئ تقاوم العناصر والحكومات الوطنية ..وشراء الذمم من أجل تحقيق أهداف الاستعار ، وإسناد عملاء الاستعار وإعطاءهم القوة والنفوذ حتى يستطيعنوا أن يأخدنوا الحكم في يوم من الأيام لأنهم إذا أخذنوا الحكم ، كان الاستعار هو الذي يحكم بالفعل \_ يحكم بهم بطريقة غير مباشرة .

وبدأت الطعنات من بعض كبار الناس أو كبار المقام كما يسمتُونهم ــوهذه الطعنات وهذا الغدر لن يكون عاملاً مؤثراً ، ولكنه عامل معطل .

وأثبتت التجربة أن هو لاء العملاء لا يستطيعون الحياة الا قى ظلّ مدافع الاستعار .. ومدافع الاستعار عجزت فى أوقات كثيرة عن أن تحمى نفسها .. ومدافع الاستعار للم تعد أقوى المدافع فى الدنيا .. كما كانت فى الماضى .

ولكن بعد انتهاء العدوان الثلاثى . هل تهاوى الاستعار؟ طبعاً الذين هُزمت جيوشُهم ، وهُزمت أساطيلُهم لا يمكن أن يسكتوا ، ولابد أن يحاولوا بوسيلة ثانية ليحققوا أغراضَهم فالاستعار ُ لم ييأس ولم يسلم بالهزيمة .

وبرغم أنهم لما نزلوا بقواتهم فى بورسعيد ، قابلوا الشعب وجهاً لوجه بدون خونة وبدون أعوان للاستعار ِ. فإنهم لم يقتنعوا بهذا

لم يقتنعوا أبداً ، بل راحوا يبحثون عن أعوان الاستعار في مصر ليتآمروا معهم وليقضوا على المبادىء التى نعتنقها. واستطاع الخونة من عملاء الاستعار أن يتصلوا باحدالضباط المصريين .. بدأت المحاولات مع ضابط مصرى في سلاح الطيران وأعطوه ألف جنيه في أول مرة ، ثم وعدوه بآلاف أخرى ، حتى وصلت إلى ٥ ر١٦٢ ألف جنيه .. وكانت خطتهم أن يتصل بالضباط المصريين داخل مصر ليعملوا خسابهم ولحساب الدول الاستعارية وذلك للتخلص من هذه الحكومة وإقامة حكومة أخرى تخضع للاستعار وتكون من أعوان الاستعار وتكون من أعوان الاستعار .

كانوا يتكلمون على أساس أن يستعيدوا المجد الماضي ويستعيدوا « العزبة »التي فقدوها في ٢٣ يولية .

هذا الضابط الذي اتصلوا به وسلموه مبلغ ٥ ر ١٦٢ ألف جنيه سلم لنا المبلغ ، سلم للحكومة ، وأثبت أن في مصر روحا جديدة "، ليس فيها أحد مستعد أن يبيع بلده بأى تمن...أول دفعة كانت ٥ ر ١٦٢ ألف جنيه ، لكنها لم تشتر شاباً عربياً لكى يخون بلده .. سلاح المال لن ينفع ، فالواحد منا وإن كان لا يملك شيئاً يرفض المال لأن هناك شيئاً اسمه وإن كان لا يملك شيئاً يرفض المال لأن هناك شيئاً اسمه

الشرف لا يمكن أن يقدر عال .

ولم يتمكن بريق ُ الذهب من شراء ِ شاب ٍ فقير ٍ عمره ٣٣ سنة .. رفض ٢ مليون جنيه ذهباً ..

لقد أراد أعوان الاستعار أن يتجهوا إلى الجيش ليضربوا به الشعب فاتصلوا بأحد كبار رجال الجيش السورى وعرضوا عليه أن يدفعوا له ما يريد من أموال ، وقالوا له ، نحن مستعدون لدفع ٢ مليون جنيه أو ٥ ملايين جنيه للجيش ليعمل انقلابا .

بدأت الاتصالات ، وبدأت الوعود بالأموال ، وهم كانوا فى عَجلة من أمرهم قبل تثبيت الجمهورية ، وقالوا إنهم مستعدون أن يدفعوا المليون الثانى والمليون الثالث ولكن يجب أن يتم الأمر بسرعة .

إن هذا الضابط كان يكتشف المؤامرات دائماً فراحوا يشترونه بالمال ليخون إخوانه ، ومع إخوانه في الجيش يخون الشعب ويعمل انقلاباً لتحقيق أهداف الاستعار . . وفي هذه المؤامرة بالذات فإن الوثائق كاملة لأنهم سلموا المبلغ بالشيكات وليس نقداً ..

واتصل هذا الضابط ُ باخوانه بالحبيش ، واتصلوا بي ،

فقرً رنا أن نأخذ هذا المبلغ للأمة العربية.. كانت خطتنا في هذه الموامرة أن نوء ملما أيضاً كما أممنا الموامرة التي قامت ضد الشعب العربي في مصر.

لقد تصور و أن الشعوب سيلع ، تشترى وتباع ، وتصور و الناس يمكن أن تبيع شعوبها وتتصرف فيها .. هناك ناس " لا تملك شيئاً لكنها لا تبيع شرفها بأى ثمن وإن بلغ ملايين الجنيهات ومستعدة لأن تبيع شرفها .

ويكنى أن هناك ناساً لاتُشترى بالمال .. ناساً لا تملك أيّ مال ولكنها تملك الشرف وتملك الكرامة وتوممن بالشعب .. هناك نتاس لا تبيع شعوبها و لا تبيع إخوانها بأى مبلغ مهما عظم .

إنَّ الاستعارَ بجميع أشكاله وأنواعه .. القديم والحديث.. الظاهر والحنى .. أصبح مُهينا لعصرناً ومسبباً لانفجارات كثيرة وخطيرة ..

وإننا نرَى فى أكثرَ من مكانٍ فى العالم عودة إلى سياسة القوة والأساليب العسكرية .. نرى هذا فى «فيتنام» حين يتعرض شعبها لعدوان أمريكى عسكرى سافر ..

والنضالُ ضد الاستعار ِ لم ينته ِ بعدُ .. النضالُ والكفاحُ سيستمران ما استمرتِ الحياةُ لأن الحرية َ غالية ٌ وعزيزة .

## الآخرقط رق في دمنا

ومن الطبيعى ألا يهدأ الاستعار بل دبتر موامرة «يونيه مرامرة «وينه موامرة مرتبة ، ومن أقوال إعماء إسرائيل ومذكرات إسرائيل المنشورة والتي صدرت بعد سنة ١٩٦٧ ، يعترفون أنهم كانوا يريدون هذه المعركة قبل أن تدخل مصر مرحلة الانطلاق ، قبل أن يتم بناء السدالعالى واستصلاح الأراضي ، وقبل أن تتم خطط التصنيع وتطوير الصناعة .. وقبل أن تستكمل مصر بناء قواتها المسلحة . .

كانت إسرائيلُ تريد المعركة قبل أن نُتُم بناءنا الصناعى و العسكرى و على هذا الأساس نستطيعُ أن نقولَ إن الهجوم الإسرائيلي في ٥ يونيه ، كان مؤامرة مرتبة .



وهذه المعركة ، فرُضت على الأمة العربية فرضاً ، ولم يكن غريباً أنها جاءت فى هذا التاريخ ( سنة ١٩٦٧ ) وإنما الغريبُ أن هذه المعركة لم تُفرض عليها قبل ذلك ..

والاستعار ُ لم يواجهنا في هذه المعركة صراحة كما فعل في سنة ١٩٥٦ ، وإنما بذل جهداً لابد أن نسلتم ببراعته في إخفاء دوره وفي تغطية تآمر ِه وتواطئه ، ولعله لم يترك في النهاية شيئاً أو أثراً يدل عليه غير بصات أصابعه .

إن ٥ يونيه كان صدمة ".. شعوب الأمة العربية كلها

اهتزت لهذا التواطؤ والتآمر وهذا العدوان ، ولكن شعوب الأمة الأمة العربية كلها صممت على رفض الهزيمة .. شعوب الأمة العربية كلها قامت وتظاهرت ، وأظهرت شعورها .. خرجت الجماهير تعلن عن تصميميها على القتال ، وعن رفضها للهزيمة ، وعن استعداد ها للتضحية ، وتقديم دمائها وأروا حها فداء "لأرضها وفداء لوطنها .. فداء "لكرامها ولشرفها ..

إن الأمة العربية لم تستسلم ولم تخضع .. لم تستطع إسرائيل أن تخضع الأمة العربية .. ولم تستطع أمريكا .. لأن هذا فوق طاقة إسرائيل ، وفوق طاقة الولايات المتحدة الأمريكية .

ومنذ بداية الأزمة ، كان موقف الولايات المتحدة ، هو ذاته موقف إسرائيل على طول الخط .. وبغير تحفظات . بعد ٨ يونيه كان هناك قرار الأمم المتحدة فى مجلس الأمن بوقف القتال والانسحاب ، وتقدمت الدول الصديقة ، الدول الآسيوية والأفريقية بهذا القرار ، ولكن اعترضت أمريكا على الجزء الثانى من القرار ، وصممت على أن يكون قرار مجلس الأمن ( الذى صدر في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧) بإيقاف القتال فقط وأن يشطب منه كل شيء ينص على انسحاب القوات المعتدية إلى الأماكن التي كانت فيها قبل العدوان .

ومن الواضح أن أمريكا أساءت للأمة العربية كلمها بمساعدة إسرائيل : سياسيا واقتصاديا وعسكريا حتى يستمر الاحتلال .. احتلال الأراضى العربية .. وإسرائيل تستعين بالمعدات الالكترونية وتحصل على الأسلحة مجاناً . والولايات المتحدة تتحمل مسئولية كبرى فى الطريق الخطر الذى نتحرك نحوه الآن .

إننا في وسط معركة بالنسبة لنا حاسمة ، فهذه معركة الأمة العربية ضد العنصرية الصهيونية .. والمعركة عنيفة .. والمعركة طويلة ، فالاستعار لن يحمل عصاه على كتفه ويرحل من كل الأرض العربية بالاقناع والمنطق ، كذلك فإن إسرائيل لن تنزاح من مكانها في وسط الأمة العربية رضاً وسلاماً .. وإذا أردتم الحلاص ، فهبوا كما هب أجداد كم من قبل في وجه الصليبين . فقد وقف العرب مسلمهم ومسيحيهم، يدافعون عن حريتهم وكرامتهم ، حتى علت راية العروبة ، بيما هوت أعلام الظالمين .

المعركة تقتضى أمة عربية واحدة ، جبهة عربية تواجه أعداءنا .. المعركة تستدعى تعبئة كلّ بندقية عربية وكلّ جنيه عربى ، وكلّ فرد عربى فالمعركة مع العدو لها الأولوية على كل شيء .

وشعبُنَا المصرى، وأمتنَا العربية ، كلاهما يخوض الآن معركة حياته ومستقبله وحريته .. معركة حقَّه في التطور..

وشعبننا المصرى وأمتننا العربية ، كلاهما ليس له بديل عن قبول المعركة فى مواجهة قوى شرسة تكره الحياة والمستقبل والحرية ..

إن هناك معركة واحدة اليس هناك معركة أخرى غيرُها في العالم العربى، معركة واحدة تأخذ كل جهدنا في الاستعداد لها ، فليس هناك وقت لغيرها ، وهي المعركة مع العدو .. العدو الذي أسكرته نشوة النصر . وإن المبدأ القائل بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ، مبدأ سليم وصحيح في كل الظروف ..

والقتالُ شرفٌ .. والقتال هدف ، وهناك عدوٌ يحتلُ الأرض .. وكل الأطراف بل كل الأفراد فى أمتنا العربية عليهم أن يدركوا أنه ليسأمامنا جميعاً بديل عن القتال من أجل الحق الذي نطلبُهُ ومن أجل الساّلام الذي نسعى إليه ..

نحن نريدُ السلام ، ولكن السلام بعيد" .. ونحن لانريد الحربَ ولكن " الحربَ من حولنا وسوف نخوض المخاطرَ مهما كانت دفاعاً عن الحق والعدل .. حق وعدل لاسبيل

لتحقيقهما غير طرد قوى العدوان من كل شبر من الأرض العربية المحتلة .. من القدس .. من الجولان ، من الضفة الغربية من غزة ، من سيناء ..

وحق وعدل لاسبيل لتحقيقهما غير استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الشرعية وخروجه من خيام اللاجئين ليدخل مدنه وقراه ومزارعه وبيوته ويعود مرة أخرى إلى قلب الحياة بعد أن أرغمته الظروف أن يبقى أكثر من عشرين سنة على هامش الحياة .. هذه هي قضية شعبنا ، وقضية أمتنا العربية ..

ولا بديل لهذه الأمة غير النصر ، لأن النصر هو بابنا الوحيد إلى كل القيم الغالية .. قيم الحياة والمستقبل والحرية .. وشعبنا المصرئ ، وأمتنا العربية ، كلاهما مطالب بالنصر ، لابديل غير النصر للأمة العربية ، وهي تقدر عليه إذا أحسنت الاستفادة من طاقاتها وظروفها ..

طريق النصر مخاطرة ، وطريق النصر تضحيات .. وطريق الآمال الكبرى بذل كبير وإلا فإن الشعوب تقضي على نفسها بالجمود وتقبل التخلف . لأنها لا تستطيع أن تتحرك ولا تقبل على الحياة حلوها ومرها .

لقد كان موقف شعبنا فى ٩ و ١٠ يونيه أكثر مما أستحق، وأكثر مما يستحق أي فرد ولكنه بالنسبة لى ، كان يمثل معانى أخرى ؛ معنى استمرار النضال الشعبى ، ومعنى استعداد الشعب لكل التكاليف والتضحيات ، ومعنى التصميم على المقاومة .

ومن الواضح أن كل فرد فى أنحاء الجمهورية العربية المتحدة سيدافع عن كل شبر من أراضيها لآخر قطرة من دمه ..

كافحنُوا واحملوا الرسالة والأمانة ..



#### قمنامعا برحلة طويلة

إن شعبنا صنع معجزة .. وكان يمكن أن يضيع أى مجتمع تعرض لهذه الظروف التي تعرض لها مجتمع أن يمكن أن تجرفه هذه التيارات التي تدفقت عليه .

ولكننا صمدنا للزلزال .. صحيحٌ كنا نفقد التوازن في بعض الظروف، ولكن بصفة عامة .. لم نقعٌ على الأرض

ومشاكلنا لاتنتهى بالقضاء على الاستعار والتخلص من قوات الاحتلال، فهناك مشاكلنا نتيجة لسيطرة الاستعار علينا مدة طويلة .. معاركنا مع التخلف الذي أرغمنا عليه الاستعار ، ومعاركنا مع أنفسنا ، مع نقط الضعف فينا .. فهناك عادات لاتزال راسبة وباقية من أيام الاستعار الانجليزى وأهمها الإسراف .. كل واحد منا ، بدلامن أن يفكر في

نفسه ، يجب أن يفكر فى بلده و لا ينسى المجتمع الذى يعيش فيه .. و لابد أن يوقر أكثر ، وتوفير هذا يجعلنا نعمل أكثر ونرفع المستوكى..و لابد من إزالة الاستعار الفكرى والتقليد ، ودفع التبذير و الإسراف عن رأسنا .. حتى لا تخدعنا مظاهر الأمور عن حقائقها وحتى لا ننسى على الطريق أهدافنا الأصلية .

لقد قمنا برحلة طويلة ، لكن كان من المهم أن نعود إلى قياس الطريق الذي قطعناه ، لكى نستعد للسئولية الطريق الذي يمتد أمامنا ..

•

والطريق طويل وشاق .. ورحلتنا عليه ليست نزهة نروً حُ بهاعن النفس ،وإنما رحلتنا عليه مشاق ومتاعب وكفاح وجهاد .. وكفاح الشعوب لا يستقر عند نهاية .. إنه طريق بعيد المدى .. مداه الحياة نفسها ..

وإنى مومن أن التاريخ يسير إلى الأمام ولا يعود الله الوراء أبداً ..

كافحوا واحملوا الرسالة والأمانة ..

يا أبناء مصر .. لقد ثرت من أجلكم وسأموت في سبيلكم

إذا مات «جمال»، فإنه يموت مطمئناً الأنكم كلكم «جمال عبد الناصر»

لا تخافُوا الموت ، فالدنيا فانية لن تكون حياة مصر معلقة بحياة « جمال عبد الناصر » بل هي معلقة بكفاحكم ..

توقيع طبق الأصل جمال عبد الناصر

# الفــهرس

| ð   | ••• | •••   |     | •••   | •••   |       | •••   | ر      | الكبا   | للأبناء          | ة         | صغير           | كلمة    |
|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|-----------|----------------|---------|
| ١.  | ••• | •••   |     | • • • | •••   | • • • | •••   |        | لة      | الطفو            | وأيام     | <b>ڈ</b> سرۃ   | جو اا   |
| ۲.  | ••• |       |     |       | •••   | • • • | •••   |        |         | دم               | الظا      | عهود           | بداية   |
| 44  | ••• | •••   | ••• |       | •••   | •••   | •••   |        |         |                  | وش        | الوح           | حكم     |
| ۳۱  | ••• | •••   | ••• | •••   | •••   | • • • | 8     | جديد   | بأزمة   | لكن              | ٠. و      | اليقظة         | بدأت    |
| ٣٨  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | ا خرب          |         |
| ٤٣  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | ت بنا ب        |         |
| ٤٦  | ••• | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | حيه    | عن أ    | الأخ             | رق        | ىمار ذ         | الاست   |
| ۰۰  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | أنواع          | _       |
| ٥٤  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | مة العف        |         |
| ٥٩  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | لنا            |         |
| 70  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | السلام         |         |
| ٧٦  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  | _         | العمـــــ      |         |
| ۸۰  | ··· | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | •••    | ••••    | ل                | الآص<br>ع | ة طبق<br>مراتب | صورة    |
| ۸۸  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | ت القنا        |         |
| 98  |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | انتصار         |         |
| 41  |     |       |     |       |       |       |       |        | -       |                  |           | ليست           |         |
| ٤٠٤ |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | الاستع         |         |
| 117 |     |       |     |       |       |       |       |        |         |                  |           | ٔ صمه          |         |
| ۳٠  |     | •••   | ••• |       | •••   | رحل   | . وير | كتفه . | على     | عصاه             | ممار      | , الاست        | ليحمل   |
| 140 |     |       |     | •••   | •••   |       |       |        |         |                  |           | ر وا           |         |
| 120 | ••• | •••   |     | •••   | •••   |       | •••   | 2      | الحاثنة | <sup>ب</sup> یدی | . والأ    | ىرار .         | الأحـــ |
| 701 |     | •••   | ••• |       |       |       | •••   | •••    | •••     | ىنا              | ن دم      | نطرة م         | آخر آ   |
| 178 | ••• | • • • |     | •••   | • • • |       | •••   | •••    | •••     | ويلة             | للة ط     | ما برح         | قمنا م  |

